هذا كاب الاسرار الريانيه والفوضات الرجانيه على الصاوات الدردريه للامام الهمام العالم العامل واللوذعي الكامل المارف بالله تعالى شخنا وأستادنا معدب الشم دمة والمقيقة الشيخ أجدالماوى المالكي اللساوى والمسه شرح منفاومسة أسياء الله الحسنى له أنضا نقمنا الله تعالى به inmlundy آمين





الحديثه الذي أوجب علمه الصلاة والسلام على سيد الانام وشرفنا بذلك في معنا معه ومع الملاقد كذال كرام وأشهد أن سيد الاالله وحده لاشريك شهادة ندخل بهاد ارالسلام بسلام وأشهد أن سيد نا محدا عبده ورسوله وصفيه و خلياه امام كل امام صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه الكرام \*(و بعد) \* فيع ول العبد الفقير الراحي محو الزلات والمساوى أحدين محسد الصاوى الماليكي مذه ما الخاوتي طريقة الدرديرى نسسبة قد أمر في شيخ الوقت والظريقه ومعسد ن السلول والحقيقه العارف الكامل والجهب ذالواصل المحقق بأنه تله داعى سيدى الشيخ صالح السباعى أن أشرح صاوات قطب عصره على الاطلاق ووحد الدائرة في الا فاق شمس زمانه و بدرا وانه شهاب الملة والدين من كان وحوده في الناس رجمه و بقيت آثاره في الناس نعمه سيدى وأستاذي وسيد مشايخي وأستاذهم الامام أبو البركات أحدين محمد العدوى ما الثنا الصيغير فاستثلت وأستاذهم الامام أبو البركات أحدين محمد العدوى ما الثنا الصيغير فاستثلت

(بسم الله الرحن الرحم) افتقم المؤلف كتابه بها اقتداء بالكاب العزيز وعلامة وله عليهالملاة والسلام كلأمرذى بالأى شأت يمتم به شرعالا بدأفه بسم الله الرحن الرحيم فهوأبتر وفحرواية أقطع وفحرواية أجذم وهومن التشبيه المليخ ومعني الجسم أنه ناقص وقليل البركة أومعدومهاوان مروكل حساوالباء لاستمائة متعلقة بمضمر عقل أن يكون الماوأن يكون فعلاعاماأ وخاصامة قدماأ ومتأخر اوالاولى أن مكون فعلاوأن يكون خاصاوأن يكون مؤخوا اماأولوية الفعل فلائن العمل الدفعال بالاصالة واماأولوية كوبه خاصافلا تنكلشار عفى أمريضي في نفسهما حملت السعلة مبدأله وأماأولوية التأخير فلائن المقصود الاهمم البداءة باسعه تمالى قال ابن إ عطاءالله الباء ووالارواح بالهام النبؤة والرسالة والسين سرهمع أهل المعرفة بالهام القدرة والانس والمممنته بدوام النظر الهم بعدين الشفقة والرحة وقال أبو بكرين طاهرااماء برهالعارفين والسين سالمه علمم والمم عبسه لهم وفال حقفر بن محدالماء بقاؤه والسين سناؤه والمماكه واضافته للعلالة من اضافة العام للحاص والله علم على الذات الواجب الوجود المستعق لجميع المحامدوه وأعرف المعارف والختار أنه أيس عشاتق وهوالاسم الاعظم عندالحققان وتخلف الاطالة من عدم استدفاء الشروط والرجن الرحيم صفتان مشهتان بنيتالله بالغة وفعله رحم بالكسر وهومتعد كرجنا الله لكنه نزل منزلة اللازم أو يحول لازما بنقله الى فعل بالضم كفارف وشرف والرحة في اللغةرقةفي القلب وانعطاف تقتضي التفضل والاحسان وهذا المعنى تحال في حقه تعالى فهى فىحقه عفى الانعام أوارادنه فهى صفة فعل على الاول وصفة ذات على الثانى وانحافسدم الرجن لانه صار كالعلم فلا يوصف به غيره بل قبل انه علم ولذلك كانمهذاه المنع يحلائل النع كأوكيفادنياو أخرى والرحيم المنع بدفائق النع دنياوانوى كاركيفا

وهذا أحسن ماقيل في تفسيرهما (وصلى الله على سيدنا محدوعلى آله وصحبه وسلم) سمأتى الكالم على معناه انشاء الله تعالى (المسجعات العشر) أى العشرة أساء المسجة تروى عن الله ما علم علم السلام فأنه أهداها الى أبي موسى الراهم ن ريد النمى ووصاه أن مقولها قبل طاوع الشمس وقبل الفروب وقال أعطانها محدصلي الله مليموسلم كذافى الاحياءوذ كرفيسه أيضاأن التهيير أى الني على الله عليه وسلم وسأله عن ذلك فقال صدق المضر وسأله عن تواج افقال بغفرله جميم الكاثرالي علهاو رفع الله سحاله وتعالى عنه غضه ومقته والوس صاحب الشمال أنلاكت شيئامن السيئات الىسنة والذى بعثنى مالحق نسالا اعمل بهذا الامن خلقه الله سعدا ولايتركه الامن خلقه الله شقهاوا المضر بفتم الخاء المجهة وكسر الضاد المجسة و يحوزا اسكان الضادمم كسراناء أوفعهاوا عاسمي بهلانه حلس على فروة سضاء فاذاهى متزمن خلف مخضراء والفروة وجهالارض وكنيته ألوالعباس واسعه بالعوجدة مفتوحةولام ساكنةومثناة تعسدة انماكان بفق المواسكان اللامو بالكاف وسمعت من بعض العارفين من عرفها سمه واسم أبسه وكنيته ولقبه دخل الحندة واختاف فيه قيل اله ني وقبل اله ولى وعلى كل حال هو يتعبد بشرع نسنامن لوم بعثه الله القوله عليه الصلاة والسلام لو كان موسى حيالا وسدعه الااتباعي والرول عدسي عليه السلام في آخر الزمان و بعيد الله اشر بعة نبينا قال شيخ مشايخنا السيد مصطفى البكرى قال العلائى في تفسيره ان الخضر والماس علمه االسلام باقمان الى بوم القمامة فانلضريد ورفى العاريه دى من صل فهاو الياس يدور فى الجمال يهدى من ضل فها هدداد أم مافى النهار وفي الليل يحتمعان عنددسد يأجو جوماحوج عفظاله وعنابن عباس رضى الله عنه ما يلتقي الخضر والماس في كل عام عي فعالق كلوأ سصاحبه وبغترفان عن ولاء الكامات بسم الله ماشاء الله لا دسوق الحرالا الله بسم الله ماشاء الله لا بصرف السوء الاالله بسم الله ماشاء الله ما كان من نعمة فن الله إسمارته ماشاء الله لاحول ولاقوة الامالله فن قال هذه الكلمات حين اصبح وحين عسى أمن من الغرق والحرق والسرق والشيطان والسلطان والحية والعقرب وأخرج ابن عدا كرأن الخضر والماس بصومان شهر روضان في بيت المقدس و عجان في كل

مسنة ويشر بان من ماء زمر مشرية تكفيه ماالى مثلهامن فابلوذ كر بعضهم أن الملاضرابن آدم من صلبه وقيل ابن حلقما وقيل ابن فاسل بن آدم وقيل سبط هرون وهوابن خالتا سكندرذى القرنيز ووزير ووأعب ماقب لانه من الملائكة والاصماله نى وهو حى عندالجهور لاعوت الا آخر الزمان اذا ارتفع القرآن ويقتله الدعال عم عميمه واعاطالت حماته لانه شر بمن ماء الحماة والكذب الدحال اه من المناوى على الجامع الصغير (وتروى عنسدى عجمد بن سلمان الجزولي) صاحب دلائل الخيرات وهوالامام أبوعب دالله مجدين عبدال حن بن أبي بكر بن سلمان الجرولي نسبة لخزولة قبيلةمن البربر بالسوس الاقصى ولدرجه الله تعالىبه وطاسالعلم عدينة فأس و ماألف الدلائل وسنب ذلك أنه حضره وقت صلاة فقام يتوضأ فإ تحدما يخرج به الماه من البرفينيا هو كذلك اذ تظرت السه صيمة من مكان عال فقالت له من أنت فاخبرهافقالت أنت الرحل الذي يشي عليك بالخير وتنحدير فيما تخرج به الماعمن البشر و بصقت في الب شرففاض ماؤها حتى ساح على وجه الارض فقال الشيخ بعد أن فرغ من وضويَّه أقسمت عليك م نلت هذه المرتبة فقالت بكثرة الصلاة على من كان اذا مشى في البرالا ففر تعلقت الوحوش باذ باله فلف عنا أن بؤلف كتابافي الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم وهو حسنى وكان بارعافي آله العقلية والنقلية ولما تلقي الطريقة الشاذليةمكت في الخاوة أربعة عشر علما شم فرج الانتفاعيه ودفن بالسوس الاقصى عام عاعائة وسبعين في النصف الثاني من رسيع الاول ثم بعد سبع وسسمعين سنةمن موته نقل الى مراكش فوحدكهم شموم دفنه رضي الله عنه وعنامه (وجازأت مكون رواها عن الخضر علمه السلام) لان من كان مثله لا يحمد عن خضر ولاغديره (وهيمن الاحراب المعدة الدفع أهو ال الدنداو الاتنوة) جمع هو لوهو كل أس مخوف كالاحتماج للخلق والفقر والعملة وغلبة الدمن وقهرالر عال وشماته الاعدداء وعضال الداءوخيبة الرجاء وفتن الاسل والنهار وألز وحه السيئة وجار السوء وقسوة القلب وغير ذلك من مصائب الدنياو الدن والعرض و هدنه أهو ال الدنيا وأهو ال الاستو كحضو والفتانات عندالموت ومستفالسوء وفتنقالقير وعذابه وهولاالوقف ومأيقم فسيهمن الشدائدوالفضائح وقت تتطابر الصحف ووزن الاعبال والمرور على الصراط

وتقصيل ذاك لاعد ولا يحمر وهي محسية من ذاك كامر فمثل الله فها ي من جد ماخصت به هدفه الامةدون سائر الام (وهي من أوراد الطريق) جم وردكهدل وأحال وعي الوظائف التي حساوالهاأو مانا بعساس قراءة أوذ كرأوه سلاة على الني أوغيرذاك والطريقة عبارة عن الممل بالشريعة على الوجده الاحوط بترك كل ريبة وكل مالا يعنى رتقرأ صباحاومساء) أى قبل طاوع الشمس وقبدل غروبها كافي الاحداء (أوكل وممنة) في المساء أوالصماح القوله تمالي وهو الذي معل الليل والنهار خلفة ان أرادأت مذكر أو أرادشكورا فال الحسن حعل أحده مماخلفا من الاحم قان فانشئ من عبادة الله في أحده عما أدركه في الا توفا نظر الى رحمة من أمهاك بطاعته من وقت الى وقت فاحمل ما بقى من عرك خلفالما فات قال صلى الله عليه وسلم اغنثم خساقيل خسشما فنقبل هرمك وصحتك قبل مقالك فبدل فقرك و فراغك قبل شغلانا وحياتك فبدل موتك (أو كل جعة من قالساعلى كثرة الصلاة والسلام على التي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم وهو لوم الزيد في الجنسة أى لام المشاهدة فناعتني بوم الجهة ولياتهافي الطاعة كان له حظ وافر في الجنةم المشاهدة (أوكل سنةمرة) قياساعلى قيام رمضان كل عام فاله مطهرة من الذنوب (ومن فوالدها زوالالطقد) وهو الانطواء على العداوة والبغضاء لعبادالله (و )زوال (الحسدمن القلب) وهوعى روال نعمة الغيرعنه وهذان الوصفان سبطرد ابليس عن وحدالله سيب عنهما كل فاحشة ظاهر به و باطنسة فيت زالاعن شخص معدف الدنيا والاسوة (وأحسب ادالله الى الله أنفعهم لعباده) كافال على الله عليه وسالم اللاق عالالله وأحب عباداته الى الله أنفهم لعماله (ولاشك أنها) أى المسبعات (استملت على الدعاء العباد الله المؤمند من دنياو أخرى وهي ) أى المسبعات (الفاتحة) هذه هي الاولى وأسمى بالماء كثيرة منها السمع المثانى وأم الفرآ نوقدمها لانهاأم القرآن وتعدله فيالنواب كاوردوذ كرالتي أن من لازم فراعة الفاتحة أزال الله عنه الكسل والغل والحسد وجيسم آفات النفس وفي المديث هي الشفاء من كل داءوروى من قرأ بسم الله الرجن الرجم تمقر أفاعدة الكاب تم قال آمين لم يبق ملك من السماعمقرب الااستغفرك وعن ابن عباس رضى الله عنهما فاله يتما فعن عندوسول الله صلى الله

عليه وسلم اذأ تاهملك ففال أبشر بنور من أوتيتهما لم يؤتمماني قبلك فاتحدة الكاب وخواتيم البقرة (و) الثانيمة (قل أعوذ برب الناس) وقدمهالان الوسواس أعظم المصائب \* ولذلك قال العمار فون الوسواس لا يعترى الامن كان معه خمل ف عقله أو شك فى دينه (و) الثالثة (قل أعوذ برب الفلق) روى عن رسو ل الله صلى الله عليه وسلم انه قال اقدداً نزات على سورنان ما أنزل مثلهما وانه لن يقرأ أحد سورتين أحب ولا أرضى عندالله منهما بعني المعودتين وعن عقسة بن عامر قال قالرسول الله صلى الله علمه وسلم باابن عامر ألا أخبرك بافضل ما تعوديه المتعودون والتبلي بارسول الله فال قلأء وذبرب الفلق وقلأء وذبرب الناس وعن أبى سمعدا للدرى قال كان صلى الله علمه وسلم يتعودمن عين الجانومن عن الانس فلمانزات سور تاالمعودتين أحديهما وترك ماسواهما وأخرت عن الناس لان المحصن ما أعم (و) الرابعة (الاخلاص) أىسورة الاندلاص قالت المود الذي صلى الله عليه وسلم انسم لذار بك فنزل قل هو الله أحددالى آخرهاولماكانت أصلالتو حيدوخالصه قدمت على مابعدها ووردأنها تعدل ثلث القرآن وانمن قرأهامائة ألف من ة فقد استرى نفسه من الله ونادى مناد من قب للله تعالى في مواته وفي أرضه الاات فلا ناعتمق الله تعالى في كان له قبله بضاعة فلماخذهامن الله عزوجل وقال صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه اقرأ قلهوالله أحدوالموودتين ثلاثا تكفيك من كلشئ وفيرواية من قرأقله والله أحدوالموذتين ثلاثمرات اذا أخذ مضجمه فاذاقبض قبض شهيداوان عاش عاش مغفوراله وورد فى ذلك فوالدلا تعصر (و) اللمسة (قل يا أيها الكافرون) سب تزولها ان رهطامن قريش قالوانا محداعمد آلهتناسنة ونعبدالهلئسينة فانكانالذي حمت بدخيرا أشركاك وان كان الذى بالد شاخيرا أشركتنافقال صلى الله عليه وسلم معاذ الله أن أشرك به غمير وفنزات عليه رداعاتهم وفى الحديث أن من قرأها ف كاتفا قرأر بسم المرآن وفيهمن قرأقل باأج االكافرون ثمنام ولي خاعم افانها براءة من الشرك وقال العارفون من داوم على قرائم اصباحاومساء أمن من الشك والشرك وسوء الاعتقاد وفى الحديث من لقى الله بسورتين فلاحساب علمه قل ما أيها الكافرون وقل هو الله أحد و) السادسة (آية الكرسي) قال الشيخ عبد الرحن الفاسي رجه الله في نوادر الاصول

يؤرحم بلهموسي علمهما الصلاة والسلام فقبال حبريل انتربك يقول من فالدفركل صلافه كمتبوية من قواحدة اللهدم الى أقدم الدان بين بدى كل نفس ولحمر ومار فة مطرف إبهاأ هدل السموات وأهل الارض وكلشئ هوفي علل كائن أوقد كان أقدم المل بين مدى ذلك كاه الله الاهوالي القيوم الى آخرها فان الليل والنهار أربع وعشرون ساعة ليس منهاساعة الاو يصد الى منه فيهاسسه ون ألف ألف مسينة حتى ينفخ في الصهرى وتشتفل الملائكة وروى أن من قرأ آمة الكرسي قبل خروجه من منزله لم تصبه مصيبة ولمعتحق يعودالى منزله ومن فوائدهاأن من قرأها عسدد حروفها وهي مائة وسسمهون حزفا لاعلل منزلة الاوحدها ولانطلب رزقاأ وسعة الانالها أوقضاء دن أوحصول فرج أوخو وعامن معن أوغم مرذاك من سائر الشدالد الدالاو مفات مها ومن قرأها عدة الرسسل ثلاثاتة وثلاثة عشرحصل له من الخبر مالا يقاس عليه فال النووى وماجدم قومهذا المددف حرب فغلبواأ بداوانسق البطون حروفها مقطمة أمسك بطنهعن الجر بانومن كشهاعد كالماته اوهي خسون كلهو حلهاأ درك غرضه منعدقه وحاسدهوان كانالعيبةوالالفة بالمقصوده ومن داوم على قراءم اعدد فصولها وهيأر بعةعشرعف الصاوات كانجبو باللعالم العاوى والسفلي ولمراف أمن من الله وفي الحديث من قرأ آية الكرسي ديركل سلاة مكنوبة لم عنعه من دخول الجنة الاالموت ولانواطب علمها الاصديق أوعلدوعن الحسن من قرأ آية الكرسي في در الصلاة المكتوبة كان في دمة الله الحالم الاخرى و يقرأ (كالـ) من هذه السور (سبعمران) على هذا الفرتيب اتباعاللو اردوان كان خدالاف وضع التنزيل وسئل شعناآلؤلف عن حكمسة التنكيس فقال ان فيسه تقديم التعلية على التعلسة لان في المعودتين تعصناهن كل ضار وهذه تخلية باللاء المجهة وفي الصمدية ومابعدها ذكر التوحمدوشفل القلب، وهذه تعلمة بالحاء المهملة (م) باتى بالسابعة (يقول سحان الله والجددلله ولااله الاالله والله أكبر ولاحول ولاقوة الابالله العلى العظم سبعا) وهدنه الباقيات الصالحات التي قال الله تعالى في شائم ا والباقيات الصالحات نعير عند ربان أواما وخير أملاعلى أحدالتفاسسير وهي غراس الجنة فعني سيحان الله تنزيه الله عن كل نقص ومدى الحديثه كل كال ثابت بله ومعسى لا اله الا الله لامعمود عن الاالله

وممنى الله أكبر أنه منفرد بالعظم وماسواه حقير ومعنى لاحول الخلائحول عن معصمة الله الا بعصمة الله ولاقوة على طاعة الله الاعمونة الله وعن الامام أحدين حنيل عن رحل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الكلام سجان الله والجدلله ولااله الا الله والله أكبر وهذا محمول على كالم الاكدى والافالقرآن أفضل من التسبيع والتهليل المطلق وأماالمانو رفى وقت أوحال فالاشتغال به أفضل وفال صلى الله علمه وسلم لقمت الراهم ليلة أسرى بى فقال بالمحدداةرى أمنك منى السلام وأخبرهم أن الجندة طيبة التربة عذبة الماءوالمهاقيعان وانغراسها سحان اللهوالحسدلله ولااله الاالله والله أكر وذكر ابن أبى الدنيا بسنده الى رسول الله صلى الله عاليه وسلم أنه قال من قال في كل روم لاحول ولا قوة الابالله العلى العظم مائة مرة لم يصيبه فقر أبدار من عظم فضل هذه أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم عه العباس رضى الله عنه بصلاة التسابيح وحعلها أهل الطريق من أورادهم المهمة (ثم) الثامنة (اللهم صل على سيدنا مجد وعلى آل سمدنا محد كاصليت على سيدنا الراهم وعلى آلسيدنا الراهم وبارك على سيدنا محد وعلى آلسيدنا محد كا باركت على سيدنا الراهيم وعلى آلسيدنا الراهيم في العالمن انك حمد يحمد سبعا) فعنى اللهم باألله الجامع لحميع الاسماء والصفات والم عوض عن حرف النداء ولاحتمان الافي الشهر تشدوذا فال انمالك والا كثراللهم بالتعويض وشذ بااللهم في قريض وقوله صل أى احمل رحمل المقرونة بالتعظيم والتمكر يموالتفغيم داغة عليمين أهل الدنياوالا منوة في العالم العاوى والسفلي نازلة علمه من سماء علاك ولذاتعدى بعلى على ألسنة الفصماء وقولهم ان على للمضرة محله اذاوقعت فى محل قابل للام كفوله تعالى لهاما كسيت وعلم اما كنسيت وأما عنوات الصلاة فهو نظيرة وله تعالى قل آمنا مالله وما أنزل علمنا ولما أمر الله عماده بالصلاة عليه ولاقدرة لهم على حلب خبرلانف هم فضلاعن غيرهم كفي فى خروجهم من عهدة التكايف طلهم من الله أن يصلى عليه فلذلك كانت الصلاة من الله انعامه ومن غيره الطلب من الله و يشرفون بذلك في الدنما والاسترة فضلامن الله و العمة على عماده وقوله تحد هوعلم على ذاته صلى الله عليه وسلم وخص من بن الاسماء لانه أشرفها وأعظمها ولذلك قرن كلمةالتو حددوهو منقول من اسم مفعول الفعل المضعف وهو

الغجمنع الاسماء الى استقت من هذه المادة لان الجدف الغة هو الذي حمد ا بعد حدلان الصيغة تقنفى الشكرارفهواسم مطابق لذائه ومعناءأن ذائه محودة على ألسنةااهالم منكل الوحودحقيقة وأوصافاو أخلافاوأع الاوأحو الاوعاوما وأحكاما فهو عمد فى الارض والسماء والدنما والاستوة فهوصلى الله علمه وسلم خبرمن حد وأفضل من حد وكمفلا ولواء الحد سنده وهوصاحب القام الجود وقد عماه الله بهذا الاسم قبل أن يخاق الحاق بألق عام وقد سماديه حده عبد المطلب بسسرو يا كان رآهافى المنام كائن سلسةمن فضة خوجت من ظهره الهاطرف في السماء وطرف بالارض وطرف بالشرق وطرف بالغرب ثمادت كأنهاشهرة على كلورقة منهانور فاذاأهل المشرق والغرب كأغهم يتعلقون مافقصها فعبرت له عولود يكون من صلبه يتعلق به أهل المشرق والمفرب و عمده أهل السماء والارض وقد معتامه قائلا يقوللهاانك حلت بسسدهذه الامة فاذاوضعته فسمه تحداوآله صلى الله علمهوسلم هم الذين ورمت عليم الزكاة و بطاق على الانقباء من أمنه لقوله على الله عليه وسلمآل محد كل تقى وقوله كاصلبت الكاف للتشبه ومامصدرية فالشبه به الصدلاة عدى المصدر أوموصولة فالشبه به الملاة عفى المعرف لوجلة صلمت صلة الوصول والراهم هوخليدلالله ومعناه الاب الرحموهناسؤال وهوأن المشبه بالشئ لابكون أعلى بل أدنى أومساو ومن القررأن المسلاة على نسنا أفضل وقد أعانواءن ذلك بأحوية كثيرة منها أن القاعدة أغاسة كافي قوله تعالى مثل نورة مشكاة الاته ومنهاانما قبلذاك لتقدم الصلاة على الراهم علمه السلام أى كاتقدمت منان الصلاة على الراهم فصل على تحد بطريق الاولى والتشيبه اعماهو لاصل الصلاة بأصل الصلاة لاللقدر بالقدر فهو كموله تعالى الأأوحينا المل كاأوحينا الى نوح وقوله تعالى كتب عليكم الصمام كاكتب على الذس من قدلكم وقوله تعالى وأحسن كأنحسن الله المك ومنها أنه قال ذلك تواضعاوشرعه لامته لكتسبوا بذلك الفضل والثواب وغسم ذلكمن الاجوية النيذ كرهاشراح الدلائل والراديا لابراهم أتباعه وذريته الومنون أنساء وغيرهم فيشمل أولادصليه وجميع أنساعني اسرائيل وهومعني قوله تعالى بدة الله وبركانه علكم أهل المت انه حمد عمد ومعنى بارك أفض خبرات الداوين

وأدم ماأعطمهمن التشمر بفاوالكرامة وأدمذ كره وشر بعتهلان المكة هي ز بادة اللير في الشيّ ومهى في المالمن المعل الصلاة منتشرة عاسه في جسم الللق كا حملتهاعلى الراهيم وحمد فعسل عمق مفعول أى محودلان عداده حدوه أو عمى فاعل أى سامد لانه الحامد لنفسه والمطيعين من عماده و محمد من الحدوه و الشرف والرفعة وكرم الذات والفعال والمعني انكأهل الجدوالفعل الجمسل والكرم والافضال فأعطنا سؤلنا وهذه الصغة أخر بحديثها مالك في الموطاومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي عن أبي مسمو دالانصاري البدري رضي الله عنه قال آثانا رسول الله صلى الله علموسلم ونعنف محلس سعد بن عمادة فقالبثم من سعداً من الله أن نمل علمان بارسول الله فسكمف نصلى عليك قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عنيناانه لمساله عقال تلك الصيغة وقدوردت بأوجه الختلفة كأذ كرهاصاحب الدلائل وتسمى بالابراه ممةوايس فمالفظ سادة فن أراد الاقتصار على الواردتر كها وهو الاولى عندمالك وأسحابه وروى الخارى فى كتبه أنه صلى الله علمه وسلم قال من قال هذه إ الصلاة شهدته ومالقيامة بالشهادة وشفعتله وهوحد بشحسن ورعاله رعال الصيم وذكر بعضهم أن قراء ثهاأ أف صرة توحمرو به الذي صلى الله عليه وسلم (شيقول) التاسعة من المسبعات وهي (اللهم اعفر لى ولوالدى والمؤمنين والمؤمنات والمسلم والمسلمات الاحماءمنهم والاموات سمعا هذادعاء بالمفقرة وهي كافى النهامة الماس الله العفوللمذنبين وقال الحافظ النرج فيشر حالار بعين النووية هي وقاية شرالذنوب مع سارها وهذا الدعاء مستجاب لاسماان نوج من قلب منكسر لان فسمعوما والدعاء اذاعم كان الرحابة أقرب فاذا محمدة توية كان تاما موحما للمغسفرة قطعالماو ردعن ابن عباس مرفو عاالتائك من الذنب كن لاذنبله وقال صلى الله علسه وسلم في حديث قدسي ان آدم لو بلغت د نوبات عنان السياء م استغفرتني غفرتاك وقدم نفسه تموالديه اعتناء بالاكدلان الني صلى الله عليه وسلم كان كشيرا مايف مل هكذا والمرادمن المسلمن والمؤمن من والمسلمات والمؤمنات شي ا واحد كاله عن المعمي \* (فائدة) \* ذكر الشيخ أنوالسن الشاذلي الماجمع بالخضر وقالله من قال عقب كل صلاة ثلاث مرات اللهم أصلح أمّة عد صلى الله عليه وسلم اللهم

فوج عن أمة محد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لامة محدملي الله علمه وسلم اللهمم استرامة محد صلى الله علمه وسلم كتسمن الابدال (شيقول) العاشرة من المسجمات وهي (اللهم افعل بي وجم عاجلا وآجلاف الدين والدنيا والاسخوة ماأنتله أهل ولاتفعل بناياه ولاناما نعن له أهدل الكففور حليم حواد كريمروف رحيم سميما فهذه عشر) العاحل والا حل الوقت الحاصروضده والاحسل بالمدوالدين مايتدينيه وهوالاحكام الشرعمةو يقال لهاملة لانها أمليت على الني صلى الله عليه وسلم وشر يعة لانم امشر وعة فالثلاثة منعدة بالذات مختلفة بالاعتبار والدنيابضم الدال وبالقصرقيل مأعلى وجمالارض من الهواء والجو وقيل كل الخاوقات من الجواهر والاعراض المو حودة قبل النفخة الثانية ومددا الا حوة من المفخة الثانية الى مالانم اله ولها أسماء كثيرة منها الساعة لوقو عها ابغتة في ساعة في ومجمة في غير شهر وف ولاسنة معروفة قال نمالي لا تأتيكم الا بغية أولسرعة حسابها قال تمالى وماأمر الساعة الا كلم البصر أوعو أقرب ومنها القيامة لقيام الخاقمن قبورهم الهاأولفيام الناس لرب العالمين ومنهاالقارعة لانهاتقرع القاوب أهوالها ومنهاا لحاقةأى الثابتة لانها واحبة الحصول ومنها الواقعة لوقوع الامر فى ذلك اليوم ومنها الخافضة والرافعة لانها تحفض أقواما وترفع أخوس ومنها الطامة أى الفالمة لكل شي ومنها الصامة أى التي تصم الاذن فتورث الصمم ومنها الزلزلة التزلزل القلوب والاقدام فها ومنها ومنها ومنها ومنها الفرقة لتفرقهم فالجندة والسدهير ومنهاالموم الموعود لانالله وعدفه أقوامانا لحنة وأوعد أقوامانا الهلاك ومنهانوم المشر لميع اللائق فيه بعد فناهم ومنهالهم العرض الرض الاعمال فيه ومنهالوم المفرقول الانسان الكافر لومئذ أتنالفر ومنهااله مالعسير لشدة الحساب فيسه وزحمة بعضهم على بعض حتى يكون ألف قدم على قدم وقال سمعون ألف قدم على ودم وتدنوالشعس من رؤس الخلائق مقدارميل وهو الرود الذي يكفعل به في العدين و بزادفي حرهابضع وأسمون منعفاو حرارة الانفاص وحرارة النارالحدقة بهم من كل حهة وحولهم سبع صفوف من الملائكة وغيرذاك عماتقصر عنسه العمارة أحارنا الله والمسلمن وقوله ماأنت له اهل أى مستعق له من الاكرام قال تعالى هو أهل التقوى

وأهل المغفرة وفى دعائه صلى الله عليه وسلم أهل الشناء والجداحق ما فال العبد وقال تعالى ان بكاذومه فرة الناس على طلهم وقال تعالى ان الله بغفر الذنوب جمعا وقال تعالى الى عمادى أنى أنااغفور الرحم وهدنه أوصافهم المؤمنسين سعانه وتعالى وقوله ولاتف لبنالخ قال تعالى ولواؤاخ مذالله الناس عما كسرواماتران على ظهرها منداية وقال تعالى ولو يؤاخد ذالله الناس بظلهم مانرك علما من داية وقوله انك بالكسر استشناف سانى يحوانه علم بذات الصدوروالففورهوالذى بغفرذنوب العماد كأثر وصفائر والحلم هوالذى لابعل بالعقو باعلى من عماه والجواد بالعظمف ذوالجودوالمدوالعطاء الذى لاينفدوالكريم هوالموصوف بنعوت الحال ذوالنوال قبل السؤال والرؤف ذوالرأفةوهي شدة الرحة والرحيم ذوالرحة وهوالمنم بدقائق النجوف هدنه الاسماءمن المناسمة بالطاوب مالا يحق وفيه تعام للانسان بأنه يحاطب ر به بالاسم المناسب الطاويه وهومن لطائف الدعاء كدعاء اوب عادم السدالم حيث قال انى مسنى الضرو أنث أرحم الراحين ودعاء نونس عليه السلام حيث قال سحانان انى كنت من الطالمان و دعاء سلمان عليه السلام حدث قال النائنة الوهاب و دعاء زكر ماعلمه السدادم حمث فالوأنت خصير الوارثين و بالجلة فكل مقامله مقال (تنبيه) تقدم انهذه السيمات من أوراد الطريق تقرأ قبل طاوع الشمس وقيل غروبها ولكن شيخناالولف قدس الله روحه حملها مطلقة تقرأ مع الصلوات في أى وقت فان كانت قبل الشمس كانت اداء وان كانت بعدها كانت نضاء وحعلها الهااعة تقرأمم الصلوات بعد العشاء عقب ما تيسر من الذكروهذا احتماد مند في الطويق وهومن كارالجهدن وسعقه بقول هدنه المسماتكان أهل الطريق غصون ما الله اص من المريد من والى المارأيت الاهوال ودكرت والشر ورقد ترا كت والتعب من عوت على دينه وضعم اعامة سنعماها كلمسلم كانمن أهل الطريق أولار حسة بعبادالله وهدنا لرسوخه رضى الله عنه وعنايه (عربة وللدلة الجعة أومعللة) لاسما بناسى الشيخ الكامل فال الفقية محدين الحسن العلى رضى الله عند وأيت الني صلى الله عليه وسلم فى المنام فقلت مارسول الله أى الاعال أفضل قال وقوفك بن مدى عله كاب شاة الركشي بيضة خبراك من ان تعبد الله حتى تتقطم ارباريا فقلت حيا

كان أومدةا فقال حيا كان أومدةا اله فعنى قوله مطافا أى غيرم هندة بايد المالجهة بل في أى وقت وكان الشيخ رضى الله عنه بقر أها بالمسبعات كل لداة جعة و يكر رصبغا منها ثلاثانلا ثاأ ولها اللهم صل على سدنا مجد عددما في علم الله و آخرها اللهم صل على سدنا مجد عددما في علم الله و آخرها اللهم مل على المنافق في أصرى و المسلمان و بقرأ أولها ليلة الاثنين من غير المسبعات حتى بنتم على الى حق الثاء ثم يختم بالتحويد مع الجاعة فيها رضى الله عنه يعتدى من حرف الناء بالمثناة فوق و يختم هكذا كان ورده مع الجاعة فيها رضى الله عنه وعنابه فالزمه و اتخذاك شخاعلى طر بقته اذلا بسال مريد من غير شيخ البية فلا بدمن شيخ عارف تستند المه قال بعضهم الزم بابا و احدادا تفتح النالا بواب و اختم لسيد و احد شخص الد الرقاب

\*(بسم الله الرحن الرحم)\*

أو الولى أو المعلم أو الناصر وابتدا مهذه الا تقتركا ولما وردان رب هو الاسم الاعظم أو المولات والمعلم أو المولات والمعلم أو المولات والمعلم أو المولات والمعلم والمعلم أو المولات المولات المولات والمعلم والمولات المولات المولات المولات والمعلم والمولات والمعلم المولات المولات والمعلم المولات والمعلم المولات والمعلم المولات والمعلم المولات والمعلم والمعلم والمعلم والمعلم والمعلم والمعلم والمولات المولات المولات المولات المولات والمعلم والمولات والمولات والمعلم والمولات والمولات

من الحن (اللهم انى أعوذبك من الهم) وهو توقع المكرو، (والخزن) فقتن وهو تعسم القاسملي مافات (وأعوذ المنافيز) وهو عدم القدرة على فعل الخير (والكسل) وهوقلة الرغبة في الخيرمع القدرة (وأعوذ المن الجبن) بضم فسكون وهوضعف إ القلب وعدم الشجاعة (والعل) وهومندالكرم (وأعوذ المنمن غلبة الدين) الفيم فسكون أىمن فهره أى قهرأر بابه حست لاندرة لى على وفائه (وقهر الرحال) أى غلبة الظالمن وجو والمبدعين وشمانة الاخسرين والاضافة للماعل أى فهرهم اماى (اللاثا) أى تقول ذلك اللاث مران كارواه النووى في الاذ كار والسموطي في الجامع الصغير وغيرهما عُمْسر ع في لفظ عديث موققال (اللهم اني أعودنان من الفقر) أراديه فقر القاب (والعران) ففي فسكون وهي والمالة عمن الفاقة قال تعالى وانخفتم عملة أى شدة فقر بأن تصمير قلمل المال فقيرا القلب تلتفت الفسيد علما في أيدى الناس (وأعوذبك من كل بلية) هي والباوي والبلاء عمني واحد وهو الاهتمان و بطاق على ما يفتين به المرعمن أعراض الدنياوشهواتها (اللهم انى أعوذبك من الفقر الااليك) بأن تقطع و على من سوال و تعمل التعلق الله وهو عمى قول أبي الحسن الشاذلي نسأ للدالفقر عماسوال والغنى بنحق لانشهدالااماك (ومن الذل الالك) أى الهوانه بن الناس وخسسة القدر في غيرم اضمل فإن الذل النهو العزوهو عدى قول أبي الحسن الشاذلى فكلءز عنع دونك فنسأ لاتبدله ذلا تعييه لطاؤف رحتك رومن الغوف الامنال) لانمن عاف الله لم عقامن شي قال تعالى اعاعشي الله من عماده العلماء (وأعوذ بكأن أقول زورا) أى كذبا قال تعمالي والذن لا يشهدون الزور (أو أغشى فورا) أفعل فسقا (أوأ كون المتمغرورا) أى مفتونا بشي سوال فالغرور بالضم سكون النفس الى مانوافق هو اهاوا اغرور بالفئم كرسول هوما به الفرور قال هالى وماالحياة الدنيا الامناع الفرورأى الماطل الزائل وقال تعالى ولايفر نكميالله الفرور ومن الغرور الامن من مكر الله قال تعالى فلا بأمن محكر الله الاالقوم الخاسرون (وأعوذبك من عماتة الاعداء) أى فرحهم بالصيبة النازلة بي بأن تقيني ماشعهم (وعضال الداء) هوالذى غلب الاطباء وأعرهم من مداواته (وخيمة الرجاء) أىعدم الظفر بالذى أرجوه فدلنامن كل مارغبث فيده وأخذت في أسبابه (وروال

النعمة) أى ذهام اوهى كل ملاع تعمد عاقبته والمرادم النعم الطاهرية والماطنية الدنبو بةوالدينية والاخروية فانمن أحبرالمائب السلب بعد العطاء فال أوافسن الشاذلى ولا تعاقبنا بالسلب بعد العطاء (وفاء والنقمة) أى اتمام انعتة والفعاء تبالضم والمدو بالفض والقصر عمنى واحسدوالنقسمة بكسرفسكون أوبقتم فكسر المقوية ومنهقوله تمالى فينتقم اللهمنه أى بعاقبه (اللهم انى أعو ذيك من شرايلاق) أى ممسم الخلاش فأل الرستغراق فيشمل المروالفاحر (وهم الرزق) لانذلائمن الففلة عن الرازقو يستلزم ضعف المقتنوهو الفقر القلى بعينه الذى وردفيه أنهسو ادالوحه فى الدارين (وسوء الخاق) وهوعدم الصبر على الاذى وهوضدًا للله وفي المديث ألما خلق الله الاعان قال اللهم قوني فقواه عال كرم وحسن اللاق ولما خلق الله الكفر قال اللهم قونى فقوام بالخلوسوء اللق اه وفي المقيقة سوء اللق وصف عامم لكل شرعلى الضدمن حسن الخلني وفي الحديث كادالحام أن يكون نبيا (اللهم الى أعوذ بلتمن العطب) بالفقم أى الهلال (والمصب) بالفقم أى الاعداء والتعب (وأعوذ بك من وعثاء الدفر )أى مشاقه ومناعبه وما يقع فيهمن الضارلان وطعمه من العذاب كا ورد (وسوءالمنقلب) أى المرجع السيّمن أى سفر (اللهم انى أعوذ بك من الزيخ) أى المل عن المق (والمزع) أى عدم الصبر عن حل ما تزل (وأعوذ لنمن الطبع في عبرمطمع)أى الامل في المعد معوله (اللهم الى أعوذ بالمن الفين) جم فتنه وهي ماسغل عنالله كالجاه والمال وغديرذاك فانهافنة حيث أشغلت عن الله تعالى قال تعمالي ونباوكم بالشروانليروننة (ماظهرمنها)أى في الجواد ح الظاهرة (وما اطن) فى القلب (ثلاثا أعوذ كلمات الله) أى بصفاته القاعة بذاته وقبل أسماؤه الحسى وكتبه النزلة وفيل خصوص القرآن (التامات) أى الخاليات عن النقص أو المافعات المتعودج المان عفظ بهامن الا فات وي من والهاصماماحفظ الى الساء و بالعكس و يوكل به سمعون ألف ملك ماون عليه وان مات مات شهدا (من شر مانداق) أى أو جده من الانام والهوام (تلاثا اللهم انى أعوذ بك) من (أن أظلم) أى أجور على أحد أوعلى نفسى عصمة الله تعالى (أوأظلم) أى يحور على غير كاو بطلق الظلم على وضع الشي في عسر على (أو أبغي أو سفى على أو أطفى أو بطفى على ") كلها

عيني الفللم (اللهم اني أعوذبك من الشدك) أي الالتباس وعدم طمانينة القلد (والشرك) أى انبات الشريك بنه (الفاهر) وهو الكفر (واللقي) كالرباء والاعتماد على غيرالله (والظلموالجورمنى وعلى ") تقدم معناه (اللهم اجعلنى منك في عياذ) أي حصن كائنامنك فنكمتعلق بمفروف عالمن عماذ (منيع) أى مانع من يصل الحامن يحتمى به (وحرز) أى حصن (حصين) فعيل عمنى فأعل أى محصن و مافظ من لا الله (منجمع خلفان) أى من شرهم (حى تبلغى ) أى الى أن توصلنى الى (أجلى) أى آخر عرى (ممانى) أى مسلما (من كل بلمة في ديني) كالشواغل عنالله (ودنياى) كمائب الدنيا (ويدنى) كالامراض والاستقام (وأهلى وأصحابي وأحبابي) أى أسالك لهم ماذكر كاسالته لنفسى (بارب العالمن اللهم انى أسالك لحوالهم) أى الاهل ومن بعدهم (من كل خدير) يليق بنا (ماسالك منسه عدندلنورسواك صلى الله عليه وسلم) الليرمافيه نفع عامل أوام ل (وأعوذبك من كل شراستماذك منه محدنسك ورسولك صلى الله عليه وسلم) والشر مافيهضرعاجل أوآجل وهذامن جوامع الدعوات اليلم تبق خديرافى الدنياولافى الا سوة الااستلزمته ولاشراف الدنماولاف الآخرة الانفته (رينا آتناف الدنما حسنة) دهني صحة وعافمة وكفافاو توفيقاو زوحة صالحة وولداباراوا عاناومهر فةوغدم ذلكمن كل خبرعاجل (وفي الا مرة حسنة) هي دخول الجنة وتوابعه من العاة من كل عقبات الا خوة ورضو ان الله الاعظم ورو يه وجهه الا كرم (وقناء فالسالنار) أى جنينا عذابهاالذى استوحبناه بسوء أعسالناأووفقنالاحتناب الحرمات والشهوات فلافقع فى العداب وما تقدم من قوله اللهدم انى أعو ذبك من الهدم الح الى هذا كلها أحاديث وردت ونرسول الله استعسن الشيخ رضي الله عنه الدعاء بما بين بدى المالاة على الذي رصاء لقبولها (ريمالاتر غ قلويمًا) أى علهاعن الحق العالماطل (بعدا فهديتنا) الرعان (وهبانا) أعطنا (من لدنك) من عندك (رحمة الكأنت الوهاب) أى واسع العطايا بغير حساب واختار تلائه الدعوات من الاعاديث ومن القرآن لانها أفضل مايدعويه الشخص وانذ كراث مقدمة تشفل على بعض فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال صاحب دلائل الليرات وهي أى الصلاة على الذي صلى الله عليه وسلم من أهم

لهمات لنبر يدالقرب من رب الارباب قال شارحها وجه أهمية الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم في حق من ريد القرب من مولاه من وجوهم بالمافيه من الموسل الى الله تعالى عميمه ومصطفاه فيلي الله علمه وسلم وقد واليالله تعالى والمفو المهالوسدان ولا وسيلة اليه أقرب ولاأعظم من رسوله الاكرم صلى الله عليه وسسلم ومنهاان الله تعالى أمرنا بها وحفسناه لمهاتشر بفا وتكر عاوتفض لالحلاله وتعظما ووعددمن استعماها حسن الماكب والطوز بحزيل الثواب فهي من أنجم الاعمال وأرج الانوال وأزكى الاحوال وأحظى القر باتوأعم البركات بالتوصل الى رضاالرحن وتنال السعادة والرضوان وبها تظهر البركات وتعاب الدعوات ويرتق الى أرفع الدرجات و يحمر صدع الفاود و يعنى عن عظم الذنوب وأوحى الله الى موسى عامة الصلاة والسلام عاموسني أتر مدأن أكون أقرب المكمن كالدمك الىلسانك ومن وسواس قلبلنالي قلبلة ومن روحلنالي بدنك ومن نور بصرك الى عيندك قال نع بارب قال فاكترالصلاة على عمدصلى الله عليه وسلم ومنهاانه صلى الله عليه وسلم محبوب الله عز وحل عظم القدرعنده وقدملى علمهمو وملائكته فوحبت عمية الحموب والتقرب الى الله تعالى عدمته والعظمه والاستفال عقه والعالاة علمه والاقتداء بعالاته وصلاة ملائكته علمه ومنهاماوردفي فضالهامن حزيل الاحروعظ يرالذ كروفوزمستهمالها برضالته وقضاء حوائح آخرته ودنياه ومنهاما فصامن شكرالواسطة في نبح الله علمنا الماموريشكره ومامن نعمةلله علمناسا قةولاحقةمن نعمة الاعداد والامداد فى الدنسا الاستوة الاوهوااسيب فيوصو لهااليناوا حرائها علمنافنهمه علمنا تاسه انتم الله ونم اللهلا عصرهاعد كافال سحاله وتعالى وانتهد وانعمة الله لا تعصوها فوحل حقدة علمناووحب علمنافي شكر تعمته أنلانفستر عن الصلاة علمه مع دخول كلنفس وخروجه ومنها ماحوب من تاثيرها والنفع بهافى التنو يرووفع الهمة حتى قيل انها تكفيءن الشيخ في الطريق وتقوم مقامه حسب ماحكاه الشيخ السينوسي في شرح صفرى صغراء والشيخ زروق وأشار المه أنوااء اس أجدين موسى المنى فى حواسله ومنهاما فهامن سرالاعتدال الجامع الكال العبدو تلكمول فق المسلاة على رسول الله سلى الله علمه وحسل ذكر الله ورسوله ولا كذلك عكسه فلذلك الشالم فعلى

الاذ كار والدوام علما عصل ماالانعراف وتكسم نورانية عرق الاوصاف وتشر وهماوحرارة فى الطباع والصلاة على رسول الله صلى الله عليه و سلم لدهب وهم الطباع وتقوى النفوس لانها كالماء فكانت تقوم مقام شيخ المرسة أنضا من هذا الوحه وفى كناب ابن فرحون القرطبي واعلم أن في الصلاة على الذي صلى الله عليه وسلم عشر كرامات احداهن صلاةاللك الجمار والثانية شفاعة الني الخثار والثالثة الاقتداء بالملائكة الابرار والرابعة تخالفة المنافقين والكفار والخامسة يحوالخطا باوالاورار والسادسة العون على قضاء الحوائج والاوطار والسابعة تنو يرالظواهرو الاسرار والثامنة النحاة من دارالبوار والتاسعة دخول دارا اقرار والعاشرة سلام الرحم الففار شخصاها كلهاوذ كردلائلها وفى كتاب حداثق الانوارفى الصلاة والسلام على الذى الخمارصلي الله عليه وسلم الحديقة الخامسة في الثرات التي عمنها العبد بالصدادة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والفو الدالتي يكنسهاو يقتنها الاولى امتثال أمر الله بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم الثلنية وافقته سجانه وتعلى بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم النالسة موافقة اللائكة بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم الرادمية سصول عشرصاوات من الله تعالى على المصلى عليه صلى الله عليه وسلم واحدة الخامسة الهرفع له عشر درجات السادسة بكتب له عشر حسسنات السابعة عمى عثم عشم سمات الثامنة ترجىله احابة دعوته التاسعة الهاسب الشفاعة صلى الله عليه وسلم العاشرة انهاسيسالففر الذنو بوسترالعبوب الحادية عشرائها سيبالكفاية العدر مأقهه الثانية عشرائها سيب لقرب العيدمنه صلى الله عليه وسلم الثالثة عشرائها تقوم مقام الصدقة الرابعة عشر انهاسب لفضاء الحوائج الخامسة عشر انهاسب اصلاة الله وملائكته على المولى السادسة عشر أنها سيسز كاة المصلى والطهارة له السابعة عشرانها سب تنشير العمد بالخنة قبل موته الثامنة عشرام اسب المحاقمن أهوال وم القرامة الناسعة عشر انهاسيب لرده سلى الله عليه وسلم على المصلى عليه الموقية عشر بن أنم اسبب لنذ كرمانسيه المصلى عليه صلى الله عليه وسلم الاحددى والعشرون انهاسب لطب الحلس وأنلا دعود على أهله حسرة وم القمامة الثيانية والعشرون الماسيب انقي الفقرعن المصلى علمه مسلى الله علمه وسلم الثالثية

والعشم ونانها تنفي عن العبداسم الخل اذاصلي عليه عندذ كره صلى الله عليه وسلم الرابعة والعشرون نحاته من دعائه عليه برغم أنفه اذاتر كهاعندذ كروصلي الله عليه وسلم الخامسة والمشرون ام اتأى بصاحبها على طريق الجنبة وتحطى بداركهاعن طريقها السادسية والعشم ون الماتني من نتن الجلس الذي لايذ كرفيه اسمالله ورسوله صلى الله عليه وسلم السابعة والعشرون انهاسب عام الكارم الذى ابتدئ معمدالله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الثامنة والعشرون انها سب للهو ذالعمد بالحواز على الممراط التاسعة والعشمرون الديخر جالعبد عن الجفاء بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم الموقية ثلاثين انهاسب لا بقاء الله تعالى الثناء الحسن على المصلى عليه صلى الله عليه وسلم بين السماء والارض الاحدى والثلاثون الم اسب وحةالله عزو حل الثانية والثلاثون انهاسب المركة الثالث قوالثلاثون انهاسب الدوام يحبته صلى الله عليه وسلم وزيادم اوتضاعفها وذلك عقدمن عقود الاعانلائم الابه الرابعة والثلاثون انهاسب لحمة الرسول صلى الله علمه وسلم للمصلى علمه صلى الله علمه وسلم الخامسة والثلاثون الماسيسالهداية العبد وحماة قلمه السادسية والثلاثون الم اسبب لعرض المهلى عليه صلى الله عليه وسلم وذكره عنده صلى الله عليه وسلم السابعة والثلاثون الماسب الشبت القدم الثامنة والثلاثون المائادية لاقل القليل من حقهصلى الله عليه وسلم وشكر نعمة الله التي أنعم اعلمنا التاسعة والثلاثون انهامتضمنة لذكرالله وشكره ومعرفة احسانة الموفية أربعن ان الصلاة علمهمن العبددعاء وسؤال من ربه عزو حل فتارة مدعو لنسه صلى الله علمه وسلم وتارة لنفسه ولاغني مافى هدامن المرية العبد الاحدى والاربعون من أعظم المرات وأحل الفوائد المكنسبات بالصلاة علمه صلى الله علمه وسلم انطباع صورته الكرعة في النفس الثانية والاربعون أنالا كثارمن الصلاة على الذي صلى الله عليه وسليقوم مقام الشيخ المربي ويأنى المؤلف أى صاحب الدلائل ان الصدلاة على الذي صلى الله عليهوسلم سب الازواج والقصورو بانى فى الحديث الم اتعدل عثق الرقاب والله أعلاه عوروفه منشرح شخناالعارف بالله الشيخ سليمان اللاعلى الدلائل ردى الله عنده وعناله وانرجم الى كالم المؤاف اه (ان الله وملائكته بصاون على الذي باأم اللذين

آمنوا ماواعليه وسلواتساما) أني م ده الآية الكرعة تبركاوأشار الى أن ايفاع الملاة بعدها امتثالالامرالله تعمالى وهيمن أعظم الادلة على الامر بالملاة على الني وانهامن أعظم القربات والاحاديث الواردة فى فضلها والاس ماغر عصورة والكتب المسموية بها مسهورة وسوقهاهنا عر سناعن القصودمن الاستصارو بدأ أول الصميغ بالصمغة المنسوية لحقالاسلام الغزالى لمافهامن جميع شمائله وبيان فضائله صلى الله علمه وسلم فقال (اللهم احمل أفضل صلواتك) جمع صلاة وهي رجمه المقرونة بالمعظم (أبدا) طرف مستقبل لانهادةله (وأغي بركاتك) أى أزيد خبراتك (سرمدا) أى على طول بقائل الذى لا انقضاءله (وأزكى) أى أي أي الك جم تحمة وهي ماعيه من سلام وغيره أى فيه بكارمان القدم تعمة لائقة بفضال علمه فلم يسحل المصنف أعنى الفرالي السلام بلدخل تحتقوله تعيانات (فضلاوعددا) أي بالفضل والعددالكثيرالذى لا يحصى (على أشرف اللائق الانسانية) أى وغيرها والمانحو الانسان لانه أفضل الانواع فاذافضلهم كان أفضل عماسواهم بالاولى (وجميم الحقائق الاعانية) جم حقيقة أى فنه أو خدحة مقالاعان عمر عراتها من على المقن وعن المقين وحق المقين (وطور العلمات الاحسانية) أي هوموضع تنزلات الرجمات ومهبطها كانجبل الطورمهبط تحلى الجلال عندسؤال موسى علمه الصلاة والسلام رو يةر به فتحلى الله على الطور بالحلال فصارد كا ورسول الله صلى الله علمه وسلم على عليه بالاحسان فوسع العالمن على وحلى افصارت مقامات الاحسان لاتؤخذ الامنهمن مراقبةومشاهدة (ومهبط الاسرار الرحانية) جميروهوما يكثم أى هوموضع أسراد الله الناشئة من وحانيته سعاله فلا تؤخذ الامنه (وعروس المملكة الربانية) أى كافي يعض الروايات ولست فيرواية مؤلفنا رضى الله تعالى عنده أى المهرفي عوالم المالة والملكوت بالفغر والماء كالعروس فأنه الخليفة على الاطلاق الذى صرفه الله فى الملك والملكوت بسام أنه خام عامه أسرارالا معاء والصفات ومكنه من التصر رف ف السائط والمركات فكان بذاك المعنى عروسالان العروس نافذام والحمع نعدمه ومعنى الربانيسة المنسو بة الى الرب (واسطة عقد النيمن) واسطة المقد عوهر ته الكرى ووسط الشئ خماره واضافة عقد للندمن سانية أومن اضافة المسمه للمشيمه

ومهناه خيارالندين (ومقسلم حيش المرسلين) بكسرالدال وفتحها والجيش الطائفة واضادة حيش لما بهده بمانية ومهناه على كسرالدال الرافع لرتبتم لانه المدلهم وعلى فتحها ان الله قدمه علمهم بالحس والمعنى (وقائد ركب الانبياء المكرمين) جمع نبى روى أن عدد الانبياء مائة ألف وأر بعة وعشرون ألفا وقيل مائنا ألف وخسة وعشرون ألفا وقيل ألف ألف ومائنا ألف وخسة وعشرون ألفا الرسل منهم ثلاثاتة وثلاثة عشر وقيل وأر بعة عشر والمذكور منهم فى القرآن خسة وعشرون عائمة عشر فى وتلائمة وتلائمة وتلائمة وتلائمة والمنافق عشر وقيل وأر بعة عشر والمناقي عمر والمنافي عشر وقود وادر يس وذو الكفل أولواله زم منهم خسة جعها بعضهم في بنت شعر بقوله

مجداراهم موسى كلمه به فعيسى فنوحهم أولو العزم فاعلم وفضاهم على هذاالتر تبدوالحق أنعدة الانساء والرسدل لا يعلها الاالله والمكرمين بفئم الراء يخففة ومشددة أى الذين أكرمهم الله بالمعزات الماهرة ومعنى قائدهم الدال مم الى الله (وأفضل الحلق أجعين) لقوله صلى الله علمه وسلم أناسم ولد آدم ولا فرونوع الأدى أفضل الخلق فمكون صلى الله علمه وسلم أفضل الخلق على الاطلاق وفي خــ بر الترمذي وأناأ كرم الاؤلىن والا خربن على الله ولانفر (حامل لواء العز الاعلى) اللواء بالمدالراية والعزصد الذل الاعلى أى الاشرف والارفع والمعنى أن بيده عزاداون انسبله (ومالك أزمة) بالتشديد جم زمام (الجدالاسي) أى الشرف الارفع وهو كناية أيضاعن عزالدار منان البعه والقام مقام اطناب (شاهد) أى عالم علم معاينة (أسرار) جمع سرضدالهم (الازل) أى القدم وقيل الازل أعممن القدم (ومشاهد) بضم الميم عنى معان (أنوار) جمع نور (السوابق الاول) بضم الهمزة وفقم الواوجم سابق وأولفهو وانتأخر وجودجسمه على جمع الاساءمتقدم علمهميل وعلى حما الخاوفات باعتبار صقيقته فأنوار السوابق الاول فاشتهمنه وعارضة علمه فكان بهذا المعنى مشاهدهاو يشهدلهذا المعنى حديث عارالاتىذ كرهان شاءالله تعالى (وتر جان) بقم الماء أفصم من مهاجعه تراجم مثل زعافر انوزعافر (لسان القدم) تكسر القاف والترجان في الاصل اسم للقن معاني المكاه ان والمرادمنه هنا اللقن كل العاوم العسمة التي نشأت عن ذي القدم سجانه و تعالى (ومندع العلم) أي عمل نبيع علوم الاولين والا تنوين وصع أنه صلى الله عليه وسلم فال أهلت علم الاولين والا تنوين والما الموسي والد تنوين على الله على الله على الله والما الله والله والما الله والما الله والما الله والما الله والما الله والله والما الله والما الله والما الله والما الله والله وا

وسع المالمن علماو حلم به فهوالعر والانام ركاء

(والحكم) جمع حكمة وهي اتقان العلم والعمل أى فهو منبعها أيضا (مظهر) مفعل أواسم فاعل من أظهر أى الذى به الظهور (سرالجود) أى لب وخالص الجود أى حود الله (الجزي والسكلى) أى الدقيق والجليل والمعنى انه ظهرت به بركات الدنيا والا خوة (وانسان عين الوجود) أى خمار الموجودات وفورها كان انسان المحين فورها فالمين بدونه لا تبصر والموجودات من العالم (العلوى والسفلى) بدونه عدم لمافى الحديث لولال ما خلقت عماء ولا أرضا الخرور وحسد الكونين) جمع كون عمنى المكون اسم مفعول والمراد العالمان عام المالات وهو ماظهر الماوعام الملكوت وهو ماخوى عمنا فالذي صلى الله عليه وسلم موسار في الكونين كسريان الروح في الجسم (وعين عنا فالذي سلمي الله عليه وسلم الله عليه وسلم المناقلات الريالتي من شرب منه الاعروب (المحقق بأعلى رتب) جمع رتبة وهي المنزلة (العبودية) أى الحتارة التنالم والخوى والمختار ومنه المصلفي أى المختار فال تعمل المصطفائية) أى الحتارة والاسطفائية الاختيار ومنه المصلفي أى المختار فال تعمل العاملة المالة على حقيم ولا يعلم ولا يعلم ولا يعلم حقيمة العاملة الذي وصفه الله به الاخالة مولانات المناق العارفين

اذا الله أفي بالذي هو أهله به علمه في المحلم والا كرم من كل كريم (الحليل الاعظم والحبيب الاكرم) أى الاعظم من كل عظيم والا كرم من كل كريم والفرق بين الحبيب والحليل كافال النيسانورى أن الخليل هو الذي المتحنسة الله ثم أحبه والحبيب الذي أحبه الله ابتداء تفضلا أو الخليل الذي حمل ما علم كه فداء خليله والحبيب الذي حمل المولى علم كمة فداء وبهذا المعنى يكون وصف الحبيب أفضل من وصف الخليل والذلا الشهر مه صلى الله علمه وسلم واشتهر ابراهم عليه السلام بالخليل والافكل حبيب وخليل قال البرعى

اذاذ كرا عليل فذا حبيب به عليه الله في التوراة أثنى

وقال الموصيرى فى لاميته

أعلى المواتب عندالله رتبته اله فافهم فالموضع الحبوب مجهول (سمدنا) معاشر الخاوةبن (عد) أشرف أسمائه صلى الله علمه وسلم كاتقدم (ابن عبد الله ) اسم أيه (ابن عبد المطلب) واسمه شببه الحد على الاصم (وعلى سائر) أى باقى (الانبياءوالمرسان) عطف خاص لر بدالشرف (وعلى آلهم وصيمم) أى وعلى آل المرع وأعدام (أجعين) تأكيد (كلاكرك) أى باألله (الذاكرون) جمع ذا كرضددالفافل (و) كما (غفل عن ذكرهم) أى الانساءوا لهم وصيم (الغافلون) جمع عافل والمعنى صل علمهم كل وقت وكل عال وهذه الصلاة نقلها عجة الاسدادم الغزالى عن القطب الميدروس وتسمى شمس الكنزالاعظم ومن قرأه حم قلبه عن وساوس الشيطان وقال بعضهم الم اللقطب الرباني سيدى عبد القادر الجيلاني والتمن قرأ المدصلاة العشاء الاخلاص والمؤذتين ثلاثا ثلاثا وصلى على الني صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة رأى الني صلى الله عليه وسلم فى المنام عمشر عفى صيغة قطب الاقطاب سمدى أحد المدوى نفعنا الله به فقال (اللهم صل) أى ارحم رحقمقرونة بمعظم وتمكر مروسلم) أى احمل المن يد عدة و تامن (و بارك) أى ردفيه بخيرا تك الى لاتتناهى (على سيدنا) أى أشرفنا (ومولانا) أى ناصرنا (محد شعرة الاصل) الاضافة للسان أى الشعرة التي هي الاصلوه وصلى الله عليه وسلم أصل الموالم على الاطلاق وأساس شرفها بالاتفاق (النورانية) إضم النون نسبة الى النور حقل أن راديه الرب سجانه وتعمالى فانه قدورد تسعمته تعمالى بالنورف الكتاب والسمنة وحقمة النورهو الظاهر بنفسه المظهر اغيره واسب المه تعالى لانه صلى الله علمه وسلم نشأمن حضرة الله مدون واسطة مادة و عمل أنه أواد بالنور خلاف الفلة وجعه أنوار فقدورد أن ذات الني صلى الله عليه وسلم كانت نوراحتي الله لايظهر له خلل في الشمس وعن عائشة رضي الله عنها الم الهالت بينما أخمط أو باف السحر فوقعت الارةمني وانطفاً المصماح الد دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتقطت الامرة من نور وجهه فقلت بارسول الله ما أبه -ى وجها وما أنور طلعتك فقال باعائشة الويل كل الويل ان لم يرفى وم القيامة

فقلت ومن ذا الذي لا والتروم القيامة فقال الخيل الذي ذكرت عنده فإيصل على فقيه نسبة الشي لنفسه على سبيل المالغة و زيادة الالف والنونال بادة الشرف وعلى كلهو معنى الحديث الواردع نامر بنعد الله الانصارى رضى الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله على موسلم عن أولشي خلفه الله فقال هو نور نبدل باحار خلقه الله عم خلق منه كلندير وخلق بعده كل شروخين خلقه أفامه قدامه في مقام الفرب اثني عشر ألف سمة مم جعله أربعة أقسام فلق العرش من قسم والكرسي من قسم وحلة العرش وخونة الكرسي منقسم وأفام القسم الراسع مقام الحب اثى عشرالف سنة عمده أريعة أقسام فاق القلمن قسم واللوحمن قسم والحنةمن قسم وأعام القسم الراسم فيمقام اللوف اثنى عشر ألف سنة فتم حعله أربعة أحراء فلق الملائكه من حرء وخلق الشمس من حوة وخلق القدر والكواكم من حوة وأقام المزء الرابع في مقام الرجاء اثنى عشرالفسنة عجهاه أربعة أحزاء فاق العقل من حزو الحاوا اعلم من حزء والعصمة والتوفيق من حزء وأفام الجزء الرادم في مقام الماء اثنى عشر ألف سنة عم نظر المه فتراس رعرقا فقطرت منهما تة ألف وعشرون ألفا وأربعة آلاف قطرة فالق الله تعالىمن كل قطرةرو حنى أورسول مم تنفست أرواح الانبياء غفلق اللهمن أنفاسهم نور أرواح الاولياء والسمداء والشمداء والطبعين من الومنين الى بوم القيامة فالعرش والكرسي من نورى والكرو بموت والروحانمون من الملائكةمن نورى وملائكة السعوات السبع من نورى والجنة ومافيها من النعيم من نورى والشمس والقمر والكوا كبم نورى والعقل والعملم والتوفيق من نورى وأزواح الانساء والرسل من فورى والشهداء والسعداء والصالحون من نقائم نورى ثم خلق الله اثنى عشر حالافا قام النور وهوالجزء الرابع في كل عاب أف سنة وهي مقامات العبودية وهي حاب الكرامة والسهادة والرؤية والرحة والرأفة والحلم والعلم والوقار والسكينة والصيروالصدق واليقنن فعبدالله ذلك النورفي كل حاب ألف سنة فللخرج النور من الجبركية الله في الارض فكان يضي عبين المشرق والمغرب كالسراج في الليل المقالم مُخلق الله آدم من الارض وركب فيه النورف جبينه عمانتقل منه الى شيت ولده وكان ينتقل من طاهر الى طب الى أن وصل الى صلب عبد الله بن عبد المطلب ومنه الى وسم

أمنى آمنة ثم أخر حنى الى الدنها فعانى سسد المرساين وخام الندين ورحة العالمين وقائد الفرائي المنه ثم أخر حنى الى الدنها فعانى سسد المرساين وخام الندن المنازان وخام النبية المنازان وخام الدي المنازان وخام المديم عندة وله في أوّل شرحه على الشمائل عن سعد الدن المقتازاني في شرح بردة المديم عندة وله

وكل آى أنى الرسل الكرامها ﴿ فَاعَالْتُمامُ مَنْ نُورهُمْم (ولعة القيضة الرحانية) وصف ثان المصلى الله عليه وسلم باعتمار الحقيقة الجدية (وأقف ل الخليفة الانسانية) وصف ثالث باعتبار عالم الاحساد (وأشرف الصورة المسمانية) بكسرالم وصهانسة الى الجسم على غيرقماس وهو الحسداو الحسمان بضم أوله وسكون السمن عفى المسموهو وصفرابع باعتبار عالم الاحساد أيضا والقبضة فىالاصل مصدر عنى اسم المفعول أى النور المقبوض أزلا وفى القبضة تحوز والرادتعاق الارادة والقدرة بالارازلان حقيقة القبض الاخذ بالمدوهو مستعمل على الله ونسيم الارسن اشارة الى أنها أجل النع كاوكيفالان الرحن هو المنع بحلائل النعم كاوكمفاوءهني لمتهانشتنها التي حعات مادة للعوالج كالهاوشرف صورتها باعتمار عاقام عامن كالانطاقة وحسن الطلعة واعتدال القامة والسخنا الواف في معنى حديث كنت كنزامخفيافا حبيث أن أعرف فلقت الخلق في عرفوني اعلم أن الله كان في أزله لم يعرف العدم وحودمن اعرفه فاحب أن عرف فقبض قبضة من وره أى بذاته فنجعنى الماء والنورعمنى الذات والاضافة للسان والمرادأر زه بقدرته من غير واسطة مادة وهدنا المقبوض هوالمسمى بالنور الحدى و روح الارواح و بالسر المحدى و بعرش الله الاكبرو بأدم الاول و بالاب الاكبر و بالانسان الكامل ومن ذلك قول ابن الفارض وانى وان كنت ابن آدم صورة به فلى فيهم عنى شاهد بالوتى وسرالاسرارو بانسان عينااو حودو بشعرة الاصل وغيرذ للنمن الاسماء المشهورة بين المارفين م أفاض الله عملى الثالم عيقة حمد لا ثل النم بوصف الرحن ودنائقها وصف الرحيم وأمدمنها العوالم كلها كاشهدله الحديث المقدم عن جابر (ومعدن) وفق الم وكسر الدال المهملة و يحوز فقهاأى على (الاسرار) أى ما اطاء الله عليه وأس بكته عن غير أهل أو بكته مطلقالان له علومالم بطلع الله علم اعره (الريانية) تسمية الى الرب ريادة الالفوالنون الممالغة في النسمة اشارة الى أن عاومه بغيرمعلم

كأفال البوصيرى

كفاك بالعلم في الاي معزة ﴿ فِي الْحِاهِلَمَةُ وَالنَّادِينَ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ (وخزائن) جمع خزانة بالكسرأى أماكن (العماوم) جمع على (الاصطفائدة) أي المخمارة وعطفسه العاوم على الاسرارمن عطف العام على الخاص (صاحب القبضية الاصلية) المقدمة كرها (والبحة) أى الطلعسة (السنية) أى الشهريفة والرفيعسة أوالضيدة (والرتبة) أى المزلة (العامة) أى المرتفعة حساومعني (من الدرحث) أى دخلت (النبيون تحتلواته) بالكسر والمدوق الحديث الشريف بيدى لواء الجدد آدمفن دونه تحت لوائ وهو لواء ينصب بوم القسامة طوله ألف سسفه ثلاث ذؤالات ذؤالة بالمشرق وأخرى بالمفر وأخرى في الوسط (فهسم) أى المندون (منه) أى مستمدون حساومهني (واليه) أي راجهون ومنسبون (ومل وسلرو بارك عليه وعلى آله وصحبه عدد) بالنصب على الظرفية تنازع فمهالافعال الثلاثة (ما خلقت) أي أ خلق الناعمي المعالة (ورزقت) أى مرزوقاتك (وأمدوأ حديث) أى الاموات والاحماء (الى وم) متماق بالافعال الثلاثة أعنى صل وسلمو بارك أومتهاني بمحدوف أى اجعل ذلك منتهما الى يوم (تبعث من أفنيت) أى من أمت ومن عيت (وسلم تسليما كثيراوالحدلله رسالهالمن خمهامالحداشارة اعظم فضلهاوذكر سضهم أنهاتقرأ عقب كل صلاة سبعاد ان المائة مها شلائة وثلاثين مرة من دلائل الخيرات تمشر عفى صلافيحر الحقائق والهاوم سيدى عبدالسلامين بشيش بالماءالم وحدةوالم فقال (اللهم صل) أى ارحم رحمة مقرونة بالتعظيم (على من) الموصول عائد على الني صلى الله عليه وسلم وأجهمه العطيه واشارة از يد تعظمه لان الابهام قديون به المعظم كافي قوله تعالى ففشيهم من اليماغشيم الماقةما الحاقة القارعة ما القارعة (منهانشفت الاسمار) صدلة من أى الفتح باب الاسراروهي جمع سرضدالهروالراد اتضميه كل ما كان خفيا (وانفلقت الانوار) أى انفتح باب الانوار الحسية والمنوية وألف الاسرار والانوار للاستغراف وتعبيره أؤلا بانشقث وثانيا بانفاقت تفنن دفعا للثقل وهذا ماخوذمن حديث حارالتقدم فالاشماء قمل وحوده كانتمفاوقة أىمهدومة ففتحت أى وجدت بو جوده فتكون من المدائية أى نشأت من نوره أو تعليلة أى انشقت الاسراروانفلقت الانوارمن أجلوجوده (وفيه ارتقت الحقائق) آى في المصطفى الهرت حقائق الاسماء فهو عنزلة السماء والمقائق عنزلة المكواكد (و تنزلت علوم آدم أى و فيه نزلت علوم آدم والمراد بعساوم آدم على حسم الاسماء فواحد لا نفار المنظر شسما الاعرف اسمه فأخر بذلك الملائكة حيث أهرهم الله تعالى واله حسل ذكره أنبؤ في باسماء هؤلاء ان كنتم صادفين فعيروافقال با آدم أنبهم ماسماتهم فهميم العساوم التي نزلت على آدم نوات على المصافى صلى الله عليه وسلم وزاد علم حقائق المسميات المنافرة وعلم صلى الله عليه ويالا تحرين ان قات بلزم من علم الاسماء اللائكة وعلم ملى الله عليه ويالا ترين ان قات بلزم من علم الاسماء على المسمات فلافر في بن علم الاسماء المنافرة والمسمات فلافر في بن علم الاسماء المنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة المنافر

أعيالورى فهم معناه قليس برى به للقرب والمعدف معمر منفعم فلذلك علله بقوله (فلم يدركه مناسان ولالاحق) أى معشر المخاوفين من أول الزمان الى آخره فلم يقف له أحد على عقيقة في الدنها وأما في الا تحرة فندرك مقيقة ما كشف الحاب عن الخلائق قال البوصرى

انحاه الوالم المناه والمناه النباه و من كامثل المحومالله وفال فالبردة وكرف بدرك في الدنها حقيقته به قوم نيام تساوا عنه بالحلم وفال في البردة وكرف برهر جاله مونقة) اضافة الرياض المابعده من اضافة المشبه به المشبه والرياض حمع روضه به يحتى بساتين والملكو تماعاب عنا كالجنه والعرش والكرسي واضافة زهر للهمال من اضافة المشبه المشبه أيضاوال هرفى الاصدل اسم للنور الذي يكون في البساتين ومونقة من ينة فشب من ينه المالمكوت بتزيين الزهر للرياض في كان البساتين من ينه الزهر فالملكوت وهوماغام أن الموالم أر بعدة عالم المال وهوما فلهر لناوعالم الملكوت وهوماغام عنا من المحسوسات

كالجنة والماروالعرش والكرسى وعالم الجبر وتوهو عالم الاسراروالعلوم والمعارف وعالم العزة وهو مااختص الله به من علم ذاته وصفائه (وحماض الجسبر وت بفيض أنواره مند فقة) جمع حوض وهو فى الاصل محل صب الماء وتقدم أن الجسبر وت هو عالم الاسرار والعلوم والباء فى بفيض عنى من والقد في الامتلاء فشمه فلوس العارفين بالحماض وشمه على ما الحرف العمل المحرف المعارف المعارف والمعارف المعارف والمعارف والمعارف

وأنت بالله أى امرى يد أناهمن غيرك لايدخل

منهمان في طاعتمان و السخيف عظمة المصطفى مناف الاوصاف المنفدمة التي لم تمكن الخلوق سواه تضرع لربه بقوله (اللهم) أى با أنده (ألحقى) أوصلى (بنسبه) أى دين الاملام والذافال صلى الله عليه وسلم آل محد كل تقي (وحققى بحسبه) المراد بالمسب هنا التقوى أى ارزفنا تقوال بطاعتان وطاعة رسولان فاكون يحققام افان الحسب ما يفتخر به من مكارم الاخلاق فال العالمان أكرمكم عند الله أتفاكم وقال الموصيرى في حق آل بدن الذي

سدم الناس بالتق وسواكم \* سودنه البيضاء والصفراء (وعرفى) اياه أى بالله عرفى ذلك الحبيب (معرفة) مفعول منلق لقوله عرفى (أسلم بها) أى بسبب الله المعرفة (من موارد الجهل) الموارد جمع مورد وهو سكان ورود الماءوالجهل ضدالعلم والمرادالجهل الضارف الدين فشبه الجهل عاءمنسم فكان السم مهاك الابدان الجهل مفسد الدديات (وأكرع)أشرب (بها) أى بتلك المعرفة ("ن وارد الفضل) طوالجهل فقوشه العلم النافع والما الزلال عمام ان كالدفية حماة فان المل فمه حماة القاول والارواح والماء فمه حماة الاحساد والاشسماح في كل من الجهل والفضل استعارة والمال كتابة والمات الموارد تحسل (واجلني على سسله الى حضرتك علا معلمو فابنصرتك) الحل في الاصل هو الركوب والسييل الطريق فقد شبه الطريق بدامة تركب الى داراللا وطوى ذكرالمشه مورس له بشئ من لوازمه وهو الجل والمعنى اسال عي طريقته واحماني عاملا بشريعته تعفوظ امن كل عائق حي أصل المك بمنايتك (واقدف بى على الماطل فأدمنه) أى احمل الحق معى ومصو بابى فأذهب الباطل قال تمالى النقذف الوعدلي الماطل فدمغه فاذاهو زاهق والماطل كلمشغل عن الله تعالى والمعنى احملني مهد بافي نفسي مهد بالغيرى (وزج بى في الاحدية) أى أدخلني في توحيد الاحدية الشيمه بالحروه والفناء عن سوى الذات العلية فلايشهدسواهافي ظاهره وباطنه ويقال اصاحماهوفي مقام الفناء وفي عين الجسم المعرعنه بتعر مدالتوحيد (وانشلني) أي خلصني سريما (من أوحال) مخاوف (التوحيد)اغا قال ذلك عقب قوله وزجي الخ لان صاحب القناء ان لم تدركه المناية ألكرتبون الا ثار ومنهاالرسل وعاماؤا به والعالم بومته اقول كأوال المعلاج مافى الجبة الاالله لانه مشاهد الذات بدون الا مهاء والصفات والعوالم نشأت بخطهرها ومعنى تخلصه من تلك الاوحال نقله لمقام البقاء فلذ الناقل (وأغرقنى) أى واحملنى مستغرفا (في عين) أى ذات (بحر) أى توحيد (الوحدة) وهوشهو دالذات متصفة بالصفات و سمى صاحب في مقام البقاء وفي مقام جمع الجمع في سدل على الصديمة بالصانع لكونه لا يشهد الاالله وصفائه والصنعة آثار صفائه فلذلك قال (حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس الامها) فكون حامها بين مقام الفناء ومقام البقاء كن أحبى بعد الموت قال أبو الحسن الشاذل من لم يتعد الموت قال أبو الحسن الشاذل من لم يتعد الموت قال العامن المقامين المقام وقال العارف بالله سيدى يحد بن وفارضى الله عنه

ويعدالفنافي الله كن كمفهائشا عدد فعلك لاجهلوفه إك لاوزر

\*(تدبيه) \* قدعسلم عما تقد دمهن قوله واجابى على سبيله الى هنا ثالات مقامات مقام المحمو بين السائر بن الى الله تعالى المستدلين بالصفحة على الصانع أواده بقوله واجابى على سبيله الى حضر تلك الى آخره ومقام أهدل الفناه الحض الذين غرقوا فى توجيد الاحدية فلم يشهدوا سوى ذات الله وقد أفاده بقوله وزج بى فى معار الاحدية ولما كان مقام سكر وخروج عن طور البشرية وعن حد الشكايف فال وانشانى الخوم قام المبني الخومة أهل البقاء بعد الفناء وهم الذي يشاهدون الصنعة بوجود الصانع لكونهم شهدوا فيل للمنى ذات مولاهم وصفاته وأسماء وقدا فاده بقوله وأفر فى فى عن معر الوحدة فيل كل شئ ذات مولاهم وصفاته وأسماء وقدا فاده بقوله وأفر فى فى عن معر الوحدة الحق وهذا معنى حديث لا يرال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أحمه فإذا أحميته كذت سمعه الذى يسمع به و بصره الله ي بالنوافل حتى أحمه فإذا أحميته كذت فأشار فى الحديث الى مقام السائر من بقوله ولا برالى بدك يتقرب الى بالنوافل والى مقام المقاء الحن بقوله عن يقوله ولا برالى بدك يتقرب الى بالنوافل والى مقام المقاء الحن بقوله ولا برالى بدك يتقرب الى بالنوافل والى ومقام المناء كذت عمه الخومة ما المناء كذت عمه الخومة مناه كذت مشهوده قبل سمعه ومسموعه و بصره ومبصره و بده و بطشمه ود عن وهوم عن ومشم الكونه بشهدنى قبل كل شئ وهذه آثارى لا ترى له الا بعد شمه ودى وهوم عن قول يقل على المناه ومن والمدة ألى المناه المناه ود عن المناه والمناه والمناه المناه والمناه والمناه

تلك آثارنا تدل علمنا و فانظر والعدناالي الا ثار

فقوله تلك آثارناأم بالسران ستدل بالصنعة على الصانع وقوله فأنظروا بعدنا أى بعد الفناء فينابسركم البنالي الاثارأي فاشهدوا آثارنا بعد شهو دناوهذام البقاء وهذا المعنى هوالذى فال فيهسيدى عبد الفنى النابلسي

كل شئ عقد حوهر \* حلية الحسن الهمي

ولما كان كالالمبودية وكالالتوحيد والمرقة لايتم اصاحبه الابالاستقاء منيد المصافى صلى الله عليه وسمم قال (واجعل الجاب الاعظم حياة روحى) المراد بالخاب هوالصطفي ملى الله عليه وسلم كاتقدم أنه يسمى بالحاك الاعظم و بالبرزخ الكلى ويغيرذاك والمنى مدروحيمن الني كأعد العود الاخضرمن الماءفكم أن الماء حماة الابدان والنبائات موصلى الله عليه وسلم حياة الارواح وروحها فالارواح الى لاتشاهده ولانستق منه كأنهاأموان وهي أرواح أهل الكفروالمصان (وروحه سرحقيقي) أى احمل روحهذا كرة لانسانيتي في الملاالا على وجدة لي يكل خمرلاني اذالم توجه الى خمرتوندمت (وحقيقة عامع عوالمي) أى احمدل جمع أخوالى مشسفولة به ظاهراو باطناولا أتعلق بفيره بل أ كون تابعاله في كل ما أمر به ونهى عنه كافال أبوالسن الشاذلى رضى الله عنه لوغال عنى رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفة عين ماعددت نفسى من المسلم (بقعقيق المق الاول) أى المهد الاول وم ألستربكم يحقل أنتكون الباعلاقسم والمدني أقسم عليك بارب بفعقيق الحق الاولأن تستعم لى مادء و تلفيه و يحمل أن الباء المصاحب ممتعلقة بالدعوات التمدرمةمن قوله وزجاليهنا فمصدرالمعي زجى في عدارالاحددية زحةمو افقة لنوحدى الاول وانشلى من أوحال النوحمد نشلة مصاحبة للتوحمد الاول وأغرفي في عن يحر الوحدة غرقة موافقة للتوحد دالاولواحه ل الجاب الاعظم حماة روحي معلامصاحباللتوحيدالاول وهكذا (باأول) الذى ليس قبله شي أوالذى لاافتتاح الوجوده (يا آخر) الذي ليس بعده شئ أوالذي لاانقضاء لو جوده (باظاهر )الذي البس فوقه شي أوالذي ظهر بصنعه وأفعاله (ياباطن) الذي المس دونه شي أوالذي تعجب عناعد (المعنداق) معاعقبولواطلة (علمعتب نداء عبدل ن كرواء) أى عنل ما معمت به نداء عبد للزكر ما حدث قال رسالا تدوني فرداد أنت حمر

الوارثان قال تعالى فاستحيناله ووهمناله يحى عليماله الاقوالسلام واعمانه عن يا دون غيرهمن الانساءلانه طلب أسراعظم اوهو عي عليد السدلام فورثه في النبوة والعلوم والعارف فطلب الشيخ من الله ان عمد مندليفة وارثاله مثل خليف فركريا فأعطاء الله القطم الكبير أبالكسن الشاذلى فورثه في الطريق والماوم والمعارف (وانصرى بك) أى قونى عواك وقوتك (لك) أى لوحه اللاعراض الحديد (وأيدنى بك) أى بسرمن عندك وقوة اعمان وصبر على البلاء عدث تصير البلا باعطاما فأصيرها كراعلى السراء عامداعلى الضراء (لك) أى لرضاتك (واجم يني و بينك) أى أزل عاب الفقلة وكل شاعل سفلنى عنائ ولا تحمنى عن مشاهد تان طرفة عدى (وحل بيني و بين غيرك) من كل قاطع بقطعني عند النفاخل الاربع متقار بة والدعاء عسل اطناب (الله الله الله الله) كرو ثلاثا اشارة الى أن المراتب ثلاثة توحمد الافعال والصفات والدات فاذا والالتهشاهد أفعاله في خلقه واذا والهاثانا شاهر الصفات فيشاهد أن الله متصف بكل كالواذا قالها ثالثا ارتقى لشاهدة الذات فيشهدها مدون الصفات وهيمس تبة أهل الفناء أومع الصفات والافعال وهي مي تبة أهل المقاء وقبل المكمة في ذلك ان الني صلى الله عليه وسلم كان ياهن أصحابه الذكر الاثاوة على المكمة فى ذلك أن درج المنبرالنبوى الاث فكان الذي كلامه دعلى درجة قال الله فاقتدى به وقيل الحكمة فى ذلك ان الله وتر وقيل الحكمة فى ذلك ان الفهوس ثلاثة أمارة ولوامية ومطهئنة فاذا قال الله أولاخرجمن الامارة واذا قال الله ثانياخرجمن اللوَّامة واذا والها الله الله المالم الى المطمئنة (ان الذي فرد علسلة القرآ ف لوادل الى معاد) الحكمة في ذكر الا به أن الا به قبلت الذي فكان المسنف شول أصدفت وعد حبيبك فأصد قوعدى بأن تلحقني (ربنا آتنامن لدنكرجة) أى أعطنارجة (من عندك وهي لنامن أحرنارشدا) أي يسرلناوالرشاد صدالصدال والني (انالله وملائكته يصلون على الذي باأيها الذين آمنو اصاواعلمه وسلوا تسليما خميهذه الائة دليلالصلانه فكائه بقول اغما وضعت تلك الصيفة وصليت بما على الني وذصكرته بناك الاوصاف لان الله وملائكته اصلون على الذي والمؤمنون جمعا مآمورون بذالت فاقتديت وامتثات لاحوزالشرف تمشر عااؤلف فيصلاة سسدي

اراهم الدسوق عراطة عقد والشريعة فالمناقه به فقال (اللهم صل على الذات المحمد في الدات المحمد في الدات المحمد في المدينة ) أى المسم عن الاسم أزلاو قده في الماسمي الى الاسم و مت الله الكرم المحمد في الماسمي الى الاسم و مت الماسمي الماسمي الماسم و من المحمد و من المحمد و المناقب و المناقب و الشيمة في الدات و الصفات من سائم الحاود من كا قال الموسمى الحاود من كا قال الموسمى

منزمون شر المنفحاسنة يه الموهر الحسن فمعتبر منقسم (شمس) أى فور (سماء الاسرار) أى الاسرار الشبهة بالسماء فهوشمسها أى نورها أى كاشفها كاتكشف الشمس ما كان يخبأ واعماشه ت الاسرار بالسماء المعدها عن الادراك (ومظهر الانوار) أى محل ظهور الانوار الحسية والمنوية كاتف ممان في حديث عار (وم كز ) مكرالكاف كمعد موضع الثبوت كافي المصاح و بنقاس قيه المخيلاته من العقل (مدار) أى علدوران (الله الله) عبارة عن المقلمة والمكر باءفقد شمه تعلى الحلال بقلان مدورهو لمركز موطوى ذكر المسميه ورمزله بشي من لوازمه وهومدارفائماته تعميل والركزئرشيم (وقطب) هو مايدورعليه غيره كالركز (فلات الحال) من اضافة المسمه به المشمه والقطب ترشي له والحال عمارة عن تعلى الحق بالرحنو الطف والاحسان والمعنى المرادهذاأن المصلق صلى الله علسه وسلم حدراه الله مهمطالعلى الحلالى والحالى فكل دلال في الحلق واصل من حلاله وكل جال في الخاق واصل من جاله (اللهم) أي باألله أقسم عليك (بسرولايك) أى بروسه عندل (وبسيره الدان) أى نو جهه وقصده اللا العلمية (آمن دوف) أى أعة منحوف من هول الدنياو الا خرة ومن كل سوء أمنا عيث أكون من عبدك المواص الذن فلت فهم ألاان أولياء الله لاخوف عليم ولاهم عزنون لاعزم الفرع الاكبر (وأقل عثرف) أي سايحني واعف عنى في زلائي الشبهة بالسقوط السي فالمشرة بالسكون السقوط في الشيء عدم على عشرات بالفقر (وأذهب حزني) هوضد السرور (وحرصى) أكارغ بي فيماسو الذروكن) أي كن معمناومغيثارك) في مهمات الدين والدنياو الا عن (وحدف البلامي) أي عيني بلاءن مدي عدت تعملي مشاهد الاحديثان فأكون فانباعن نفسي وغديرى فلذلك فال (وارزقني

المناعتي عست لاأرى فعلاولا مسلمة ولاذانا وهذاه ومقام السكرلكن لاكان خطره عظماطلب الانتقال عنهال مقام البقاه حمث طلب ما لمزم هقوله (ولا عملي مطنو زاينفسي أى عشاهد تها من غيرشهو دل قياهالانه مقام الحمو بين وقال بعض المارفينرؤ يثك نفسك ذنب لايقاس به ذنب وفال داودعله المداذوالسلام كيف الوصول الملن بار من قال خل نفسانو أهال (عيمو يا عسى) أى ولا تعملي محمو با بحواسى ومشاعرى من عقل وسمع و بعروشم و ذوق عصر أشاهدهامن غيرشهو دك قبلها ومن هناقال المارفون لا يكمل المبدحتي برى الله في كل شئ وقد تقدم أيضا انضاح ذلك ولما كان بعد الكالمن العبد العطايامن الربقال (واكشف لى عن كل سرمكتوم) أى من الاسراوالي تليق بغير الانهماء (ياحي باقيوم) خص هذين الاسمى المافيل انهما اسم الله الاعظم عمسر عالولف رضى الله عنه في صبغة أولى المزم فقال (اللهم صلوسلم و بارك على سيدنا تحد) قدمه لانه سيد المسيم (وآدم) قدمه على ما اهده انقدمه في الوجود (ونوح) قدمه على ما بعده لتقدمه في الوجود أيضا (والراهم) قدمه على ما بعده لتقدمه في الزمان وفي الفضل (وموسى) قدمه لتقدمه في الزمان والفضل (وعدسي )خميه لانه عام أنساء بني اسرائيل (ومايينهم من الندين والرساين صاوات الله وسلامه علم ما جمعن الله على الما الله على أن من قرأ عده الصحفة والات مات ف كا غايتم الكان من دلائل الله الوحص مؤلاء السهدن بن الانساء لانهم أولواله زمولانهم مشاهد الرسلوذ كرمعهم آدملانه أنوالمم وسمى بذا الاسملانه مأخوذمن أديم الارض أى من جسع أحرائها ومكث أربعين عاماطمنا وأربعن عاما حامسينونا أي طمنامنتنا وأربعت فعاماصالاأى فاراكانه برق بالنارمن حوا الشمس والهواء وعاش بعد نزوله من الجنة ألف عام ومامات حتى وحدمن ذريتهمائة ألف نفس يتمه وتفالارض بأنواع الاسباب موفي ومالحمة ودفنه ولده شد عكة عول أبى قبيس فلماجاء العاوفان حلونوح في السفينة فلماذهب العاوفان ودملكة ولم يعرف بمدذلك قبره وكذاك مواهمه وماقيل ان مواعمد فونة تحدة لم شت وولدتاله أربعن بطنافكل بطن ذكروأنثى وكان يزقح ذكر بطن لانثى بطن أخرى فكانت شريعته هكذا والذرية المذكورة كالهامن شيث وباقى أولاد الصلب لمعلفوا ولعظم

وعل تاك الصيفة لكونها جهت الانساء احمالا وتفصيلا كانت فراءتها اللات مرات تمدل دلائل اللمرات كانقدم م شرع ف منقد لاة اللائكة دمال (اللهم عل وسل و بارك على سدنا حدر بل ومسكائيل واسرافيدل وعزرائيدل وجلة العرش وعلى الملائكة المةر بينوعلى حميع الانبياء والرسلين صاوات الله وسالمه عامم أجعين) تقدم الملائكة هناءلي الانساء مناعاة للترسب الوجودى والافالانساءو الرسل أفضل من الملا تكفيندا هل السنة وخص الاربعقبالذ كرلانهم أشرف الملائكة ورؤساؤهم لانسسريل أمين الوحى وممكائس أمين الماه والارزاق واسرافيل أمين الصور وعزرائيل وكلية عن الارواح وحلة العرش فالانطار اسة أشعاص وقسل صفوف و ووالقيامة غائمة غالمة الدو عمل عرش بالنوفهم ومدلكانية وقوله وعلى اللائكة المقر بينمن عطف العام على الخاص والمقر بين رصف كأشف لان الجسم مقر بون واعما يتفاوتون في بادة القريد وهم أحسام فورائية أى يخاوة ونامن النور لايا كاون ولاشم ون ولايناه و نولاينكمون ولاينكمون ولالوصله ون مذ كورة ولا الوثة ولا دمصون الله ماأس همم و بقماون ما رؤس ون لهمم قدرة على التشكارت بالصورالجملة ولانعمكم علمهم المورة وعلى الافقال العظمة كقلع الجبل مثلاولاء وتون الابين النضفتين يسكنون العالم العاوى وينزلون الارض الدبير العالم على مسمعناصهم وهم أكثرالخاوقات عددافه والماليروالعر بالنسبة لهم كشهرة سفاء في ثوراً سودوما بعلم حنودر بالنالاهو عمشر عالوًا في رضى الله عنه في سدغة وحدن على عر بخط القدرة وهي صدارة نور القيامة وسعمت بذاك لكثرة ما عصدل لذاكرهامن الانوارفى ذلك الموموذكر يعض العارفين أن قراعتها خي فتعدل أربعة عشرالف والاهنقال (اللهم صل على سدنا محد يحوانوارك) من اشافة المسدولة للمشبهائ أنوارك الق هي كالحرفه ما فلائق تقليس من الانواركا بعدر فونسن العرقال الموصرى

أنت مصباح كل فصل فعال مسلم الاعن صو المالاتواء (ومعدن) بفتح الدال وكسرها أى مكان (أسرارك) فعطفه على ماقبله من عطف الخاص على العام (ولسان حِبْك) اى داراك فشيمالدارل بإنسان و طوى ذكر المشبه

به ورمن له بشي من لوازمه وهولسان (وعروس) من من (ملكتان) أع ملكاند فيها وأخوى (وامام) أهل (حضرتان) من من الاشكة وأنساء وأولهاء (وطراز) من من (ملكان) خابر من الطراز الثوب (و) مطاقيم (خزائن) أماكن (رحثان) انعاماتان دنما وأخوى اى ففات عها بيده صلى الله عليه وسلم (وطريق) أى الموصل (شريعتان) لان الشرع ملحاء فالامنه صلى الله عليه وسلم (المتلذفية وحمد للله) أى ماحداث لله فلان الله و ممكر له وشهو دلة ومن هذا قال صلى الله عليه وسلم حعلت قرة عمنى فى الصلاة ولى وقت لا استعارة بالكناية حدث شبه الوجود) انسان العين فى الاصل فاطرها فقى الدكام استعارة بالكناية حدث شبه الوجود) انسان العين فى الاصل فاطرها فقى الدكام استعارة بالكناية حدث شبه الوجود دبانسان ذى عين والنبي فاظر الله حود لولاء لا تصفى بالعمى والمراديه العلم لمافى الحددث لولاله ما خابة المناه ولا أرضا ولا أرضا ولا أرضا ولا السان ولا ما كالما الم خال الموصيرى

وكمف شدعو الى الدنماضم ورةمن اله لولاه لم تخر جالدنما من العدم

ولذلك قال (والسبب في كل مو حود) أى هوالما دة لكل مو حودلا معلوة ونامن فوره كاتقدم في حديث جار (عين) خيار (أعيان) أخيار (خافك) مخاوفاتك أي فيهو في ورد كاتقدم في حديث جار (عين) خيار (أعيان) أخيار (خافك) مخاوفاتك أي فيهو في فيهو خدارا الحديد و الساء عبل واصطفى قريشا من كانة واصطفى بني هاشم من قريش واصطفافي من بني هاشم فأنا خدار من خدار من خدار من خدار (المنقدم) في الوجود (من فورضائك) أي من فورك الذي خافته بلاواسطة والذور والضاء بمفي واحد فالاضافة بيانية (صلاة) مفعول مطلق لقوله صل (شوم بدوامك) أي مع دوامك والمني اللهم ارجه رجة لاانقضاء لها (وتبقى المقولة الموافقة بيانية المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة وراضيا المنابعة المنابعة المنابعة وراضيا المنابعة والمنابعة وراضيا المنابعة وراضيا المنابعة والمنابعة وراضيا المنابعة وراضيا المنابعة وراضيا المنابعة وراضيا المنابعة والمنابعة المنابعة وراضيا المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة والمنابعة المنابعة ا

والمستحيلات (صلاة داعة موامال الله) أي لا انقضاء لها أمد الان ملك الله لا رول ولا عول (ثلاثا)أى تسكر رها الا تاوهد وأول الثلاثمات عشر عفى مستهاسى مدلاة النعاة وتفريج الكرب فالدالسمهودى فيجواهرالهقدىن فافضل الشرقينمن أراد الشاتمن الطاءون فلكثرمنها ومن فألهافى نازلة أومهم ألف من فريح الله عنسه وأدرك مأمهاه وعال الفاكهانى عله الفغر النبرأ خرنى الشجر سالم الضريرأنه ركسااهم فالفقامت علمناز عقل من يتعومنها فأخذتني سنقمن النوم فرأيت النبي صلى الله على موسلم وهور بقول لول المارك بقولون اللهم مسل على محدالخ فاستمقات وأخبرت أهل المركب فعلمنا نعو الثلاث الةفقر جالته عما وعال الامام الماوى من قالها تدسما تدهرة فال مار يدان شاء الله تعالى فقال (الأهم حل على سماناً محدصلاة تنعسنا) أى تعاصنا (من المن المن عسم الاهوال) حسم هول وهو ماينز عالشفص (والآفات) جم آفةوهي العاهة وكل مضرفي الدن والدنيا والا عرة واضافة جميع لما يعدمهن اضافة المؤكد الوتقفى لنامها جسع الحاجات الذنبو يقوالا شروية (وقطه وقام امن جسم السيئات) الكماثروالصفائر (وترفعنام اأعلى الدرحات) أى التي تلمق بغير الانساء (وتبلغنا) أى توصلنا (بها أقعى) أى أبعد (الفايات) النهايات (من جميع الليرات) التي عَكن لفير الانساء (ف الساءو بعد المان) راحع لسعماتقدم (ثلاثا) أي تقولها ثلاثا عُسرع في الصيغة ا الرضائية فالبعضهم من فالهاسيمان مرقاستعمد دعاؤه بعدهافقال (اللهم صل على سمدناعدمالاة الرضا) أى الصلاة الكاملة التي ترضلك وترضمه (وارض عن أصحابه رضاء الرضا) أى الرضاالكامل والمنى مسل علمه أعلى العاوات وارض عن أصحابه أعلى الرضان وعنوان الرضاوان عظم لايبلغ عنوان أصل الملاة وقد طلب للني أعلى الماوات ولاسحابه أعلى الرضات فلايقال انرضاء الرضاأعلى من صلاة الرضا (ثلاثا) مُمْسر عفى صيغة الروق الرحيم وهي من أشرف المستغنقال (اللهم على وسلم وبارات على سيدنا عندالو وف ) بالمدوالقصر أى شديدالوجة (الرحيم) اقتباس من قوله تعالى بالومنن وفرحم والرحةفى حق المطفى هي رقته لامته واحسانه لهم دنماو أخرى ى) أى صاحب (اللق) فيمنى أى طبعه و-بلته (العظم) الذى فأف كل الاخلاق

قال تعالى والله الملى خلق على (وعلى آله وأصحابه وأزواجه) جعرو بروهن نساؤه أمهات الومنين بالدكام أوالملك وقد دخل رسول الله بالنبي عشرة من النساء أولهن عد حديث خو بالدو بعدمونها نزوج باقيهن وترفى سلى الله عليه وسلم عن أسم حدين بعضهم بقوله

قوف رسول الله عن تسع نسوة به المن أمزى المكرمات و تنسب فعائشة مهو نه وصفية به وحفصة تتاوهن هندوز بنب حو يرية مع رملة عم سودة به ثلاث وست نظمهن مهدند

(في كل الفاة) تنازعه كل من الافعال الثلاثة وكذا قوله (عدد كل عادث وقدم ثلاثا) الحادث ماسوى الله تعالى والقدم ذات الله تعالى وصفاته التي لا تتناهى عرشرعنى صيغة أسى سلاة الفاع تنسب لسدى عدالبكرى وذكرأن من صلى ماس ة واحدة فعر ولايد في النار قال بعض سادات المفرب انهانزلت عليه في صيفة من الله وان قراء شامر وتعدل فواس ست معات قرآندة وأن الني صلى الله عليه وسلم أخرنى سلك اه وهدنا القول ان صعب تأويله وقال بعضهم المردمن العدل عشرة آلاف وقمل سفائة ألف من داوم علماأر بمين وما السالله علمهمن جمع الذنوب ومن تلاها ألف من قليلة الليس أو الجمة أو الاثنين اجتمع بالذي ملى الله عليه وسلم وتسكون التلاوة بعد صدادة أر بعركمات بقرأفى الاولى سووة القدر ثلاثا وفي الثانية الزلزلة كذلك وفي الثالث ما الكافرون كذلك وفي الرابعة المعود تمن كذلك وغرعند الدلاوة بعود اله وان شأت فرى نقال (اللهم صل وسلم و بارك على سمدنا عجد الفاع لما أغلق بفيم الهوزة وكسر الالم مبندالله فعول والفلق ضدا المتم يقال أغلق أ الباب اذاقفل و مستعارلا اصعب وتعذر الوصول المعمن المعانى والاحكام فالمعنى أنه صلى الله عليه وسلم فقهما كان عرمفتو حمن الشرائم لان رسالته كانت بعد الفترة زمن الجاهلية وفتم الله بعلى عباده أنواع الخييرات وأنواب السعادات الدنيوية والاخروية فكل الارزاقيمن كفه وفي المسديث أوتيت مفاتم خزائن السموات والارض أى التي فالالله فهاله مقالدالسعوات والارض أى مفاتعها فقد أعطاها المعليه ملى الله عليه وسلم وفي الحديث أيضا الله معطى وأنا القاسم أوالمعنى ان الله فقريه

بال الوجودفهو أقل صادر من الله تعالى ولولاه لم يخلق شي والمه صمم أولى (والحاشم) والفقح والكسر (لماسبق) من النبوة والرسالة فاله لاني بعده ولارسول بحدد شريعة وعيسى عامه الصلاف والسلام اذا نرل من السماء بكون على شريعة فليناومن أمنه كاأن الخضر والداس على القول بحياتهم العبدان الله بشريعته ومن أمنه (والناصر) وفي رواية بغيرواو (الحق) أى الدين الثانت عند الله الذي قال الله تعالى فيه ومن يشغ غير الاسلام دينا قان يقبل منهوا حق المامرور بالاضافة أومنصوب على المفعولية بالناصر لان اضافته لفظمة قال اين مالك

ووصل ألىذاالمفاف مفتفر يوانوصات الثان كالجعدالشعر (اللق)أى بالامراكق أى اله في نصره لدينه صلى الله عليه وسلم ملازم للعن ودائرمعه ومقوى الدين الحق بالحج الحقو بالقنال الحق المأموريه من حضرة الله أوالراد بالحق الثاني هو الله تعالى لائه اسم من أسمائه فيكون المعدى الويد الدين ويه قال تعالى وما المصرالامن عندالله (والهادى) أى الدال (الى صراطك المستقم) أى الدين الحق الذى لا عوجاج فيه فالصلى الله عليه وسلم منرب الله مثلا صراطامستقيما وعلى جني المراط سوران فهماأنوال ملتحة عنى الانواب ستورس ماة وعلى بالمراط داع يقول ماأيها الناس ادخاوا الصراط جدها ولاتتمر حواوداع مدعو من فوق الصراط فأذاأرادالانسان أن يفتم شأمن تلاثالاواب قالوعدالاتفخه فانكان فتعته تلعه فالمراط الاسلام والسوران حدودالله والالواب المفتحة عارمالله وذاك الداعي على رأس الصراط كالدالله والداعي من فوقواعظ الله تمالي في قلب كل مسلم رواه الامام أحدوالسمذى والنسائى والحاكم وغيرهم عن النواس بن سمعان (ملى الله علمه وعلى آله وأجعامه حق أى منهدى (قدره) أى رتبته ومقامه (ومقداره) عمى ماقبلة (العظم)وصف كاشف وفرواية اسقاط صلى الله عليه وفيرواية وعلى آله وصعبه وسلم (ثلاثا) عُمْم عنى صلاة النور الذائي وهي لاي الحسن الشاذل رضى الله عنه ونفه منالله به وهي عائداً أف صارة وعدم احسمائة المرب فقال (اللهم مل وسلم و بارك على سيدنا على النورالذاني أى تورذات الله أى الذي خامة والله الله الله مادة لانه مفيّاح الوجودومادة الكلموجود كاتقدم للثف حديث عابر (والسر) ضد الجهر (السارى) أى الجارى (في سائر) أى جيسع (الاسماء) أى أسماء الخلق المعتباره سميانها (والصفات) أى الخلق فيكون العسنى الممدلجيم ذوان الخلائق وصفائه سم و يحتمل أن الراد أسماء الله وصفائه ومعناه أنه مهبط النحل الاسماء والصفات فلانسته دمن اسم من أسمائه تمالى ولاصفة من صفائه تعالى الانواسطته فكل من المعنبين صحيح والاولى التعميم أى فهو عمد لجمع ذوان الخلق وصفائم مدنيا وأخرى نواسطة المعلمة وأخرى نواسطة المعلم المعلم المعلم المعلم وألام المعلم وأخرى نواسطة المعلم والاولى التعميم أى فهو عمد للهمال وضفائه (ثلاثا) عن سما المعلمة وأخرى نواسطة المعلم والاولى التعميم أى فهو عمد المعلمة والمعلم والمال وفضله المعلم والمرابع والاحمال والاحمال والاحمال والاحمال والاحمال والمعلمة والامهان أى المعلمة والامهان أى المعلمة والامهان أى المعلمة والمعلمة فلم أزل أنتقل من طاهر الى طبيب الى أن وصائ الى صاب عبد الله من عبد المطلب ومنه فلم أزل أنتقل من طاهر الى طبيب الى أن وصائ الى صاب عبد الله من عبد المطلب ومنه والمناه المعلمة والمعلمة المناه والمنه المعلمة والمناه المعلمة والمعلمة والمعلمة والمناه المعلمة المعلمة والمعلمة والمعلمة والمعلمة والمعلمة المعلمة والمعلمة والمعلمة المعلمة المعلمة المعلمة والمعلمة المعلمة المعلمة المعلمة المعلمة المعلمة والمعلمة المعلمة والمعلمة والمعلمة المعلمة المعلمة

لم ترل في ضمائر الكون تحمال \* راك الامهات والاتماء

(ثلاثا) شمشر ع في من هذا هل العاريق المشهورة بالصلاة السكالية وهي من أورادهم المهمة التي تقال عقب كل صدلاة عشراو تعالفي غيرهما نه فأ كثرو ثوام الانم الله لان الثواب على حسب المعالوب وحيث تحقق المعالوب تحقق الثواب وذكر بعضهم أنها بأر بعة عشراً لف صلاة فلذ الثاختارها أهل العاريق فقال (اللهم صل وسلم و بارك على سندنا محدوعلي آله) أى كل مؤمن (عدد كال الله) أى كل كالهوهو لا يتناهي ومعنى عدها أن الله عصريا بعلمو بعلم أنه الا تتناهي وليس المرادع ذا الما فقد أفاض عدها أن الله على والمدكل أى وصلاة مثل الذي (يلم قريكاله) أى المصافي صلى الله عليه وسلم فقد أفاض وكا) أى وصلاة مثل الذي (يلم قريكاله) أى المصافي صلى الله عليه وسلم فقد أفاض بنناهي في علم الله كال فصار عبدا المعنى كاله صلى الله عليه وسلم وسلم والمناه والمنافق وان كان المناه والمنافق المناه والمنافق المناه المناه والمنافق المناه والمناه المناه والمناه والمناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه والمناه المناه والمناه والمناه والمناه المناه والمناه والمناه والمناه المناه والمناه والمناه

وعلى آله عدد انعام الله) أى تعلق قدرته تعالى بالنع الدنيو به والاخروبة (وافضاله) أى تعلق قدر به بالففائل الدنيو به والانور به والمفى صل عليه صدلاة لا تتناهى (ثلاثا) مُرسُرع في صغة تسمى بالسكالية أنضامن أشرف الصمغ قال بعضهم بسبعين ألف صلا: وقيل عائة ألف صلاة فقال (اللهم صل وسلم و بارك على سدنا محدوعلى آله كالا) أى ملاة لاغ اله الهامثل مالا (خاله لكلك) فالماثلة في عدم النهاية (وعد كاله) أى الصطفى صملى الله عليه وسمر بادعام احدى الدالين في الاخوى مع الفتم والكسر ومعنى عدكاله فى علم الله لان كال المطنى عصورومتناه بالنسبة لعدلم الله الابالنسبة لعلم الخلائق فاله لا تعصر ولا بعد قال ابن الفارض نفعنا الله به

وعلى تفنن واصفه عسنه يه بفني الزمان وفهمالم لاصف (ثلاثا) مُسْرع في صيفة الوصال وتسمى بذلك لان من داوم علما أوصله الله عجميمه

وهوالني فالالسد البكرى قدس اللهمره

اذاسمعت الوصل بعد الحمادعد عد فافاتني شي وحمل السمد فقال (اللهم صل وسلم و بارك على سدنا يحدوعلى آله صلاة تلمق عماله) الظاهرى والماطني (وحلاله)الظاهرى والماطني (وكله) عطف عام والعني أنه صلى الله علمه وسلماحتوى على صفات حالمة ظاهر به و باطنمة لا تدخل تعت مصر و صفات حلالمة كذلك وقد تعرفى ذلك المارفون قدعاوحدد شاكسان وصعمسمن الصابة والبوصيرى والبرع ولم يقفواله على حددو بالحلة فمكفنناف جاله وحلاله قولالله تعالى والذاهل خاق عظم وعاأرسلناك الارحة للمالمن وتفصل ذلك تعزالقوى عن ادرا كه كاتقدماك في قول البوصيرى

> وكمف يدرك فالدنياحة يقنه وم فوم نساوا عنه بالخلم ففا يقمانه لم أن نقول كافال البوصيرى

فيلخ العل فيه أنه يشم ب وأنه خير حلق الله كلهم

والكال كناية عنجسم الاخدلاق ظاهرها وباطنها وجملها فلذلك كان عطفه على ماقبله من عطف العام على الخاص كاتفدم (وصل وسلم و بارك على سيدنا محد وعلى آله وأذقنا) أى اجهاناذا نقين (؛) سبب (المسلاة علمه) أى على ذلك الحبيب (الذة وصاله) أى قر به بسمب زوال الجميسنداو بينسه فان شهو درسول الله هو الفاية القصوى لاهل الله ولذلك قال أبوالحسسن الشاذلى رضى الله عنه لوغاب عنى رسول الله صلى الله عامة وسلم طرفة عن ماعدد تنظمى من المسلمن وقال البوصيرى دضى الله تعالى عنه المشقصين برؤية وسعه به زال عن كل من براه الشقاء وقال ابن الفارض نفه ناالله به

شر بناعلى ذكر الحبيب مدامة به سكر نام امن قبل أن يخلق الكرم وقال ابن الرفاعي قدّس الله سره

فى حالة البغد روحى كنث أرسلها \* تقبل الارض عسى وهونائيق وهذه دولة الاشباح قد حضرت \* فامدد عبدال كى تعظى بها شفتى و قد قال هذي البيتين وهو واقف قبالة شباك المواحية في ملاء من الناس فر حشله الدالشر يفة من القبر الشريف واقف قباله شباك المواحب الدلائل أنه قبل لرسول الله صلى الله على القوى في الاعمان المنافقال من آمن بي ولم رفى فانه مؤمن بي على شوق منى وصدف في عبق وعلامة ذلك أنه تو درؤ يق يحمد عما علك وفي رواية على الارض ذه ما ذلك المؤمن بي حقا والخلص في عبق صدفا وقبل لرسول الله صدلى الله علمه وسلم أرأيت صلاة المولين على غامن عمن عالمه وسلم أرأيت صلاة الهارف والنه على وقارضي الله عنه الله وقال العارف بالله تعالى سمدى على وقارضي الله عنه الله وقال العارف بالله تعالى سمدى على وقارضي الله عنه العارف بالله تعالى سمدى على وقارضي الله عنه

قد كنت أحسبان و النشرى به بكرام الاموال والاسباح وطنن جهدان حبالان حباله من به تفي عليه نفائس الارواح حقى رأيته المناح حقى رأيته النفاح فعلت أنك لاتنال عيدله بهولو بنرأسي تعتاطي حاحى وحدد و حملت في ما الفرام الهامي به فيه عدوى دا عا ورواحي و حملت في عد عدوى دا عا ورواحي

ومعاوم أن من ذا قالدة وسال المصلى ذا قالدة وسال به لان الحضرة واحدة ومن بلغ الوسيلة شهد المقصد ومن فرق بن الوصالين لم يذف المعرفة طعما وانما العارفون تنافسوا في عبة الله ورسوله فن حم من طلب الوسال بالتعزل في الوسيلة كالبرى

والموسيرى ومنهم من طلبه النفول في المقصد كابن الفارض وأمثاله ومنهم من تفول في المقامين كسمدى على وفا ومقصد الجمع واحدولما كانمن أعظم أسماب الوسل النعاقي بعفات الحميب و بكثرة الصلاة عليه حتى بصر خماله بين عمنيسه أينما كان وضع صاحب دلائل المليرات صورة الروضة الشر بفة لمنظر فيها المعمد عنها عند صلائه على الحميب فينتقل منها الى تصوره ن فيها فاذا كررذاك مع كثرة الصلاة صاوله الحبيل عصوساوه والمقصود ولذلك أشار بعضهم بقوله

فروضنان الحسنامناي و بغيق \* وفهاشفاقلي وروسي وراحي فان بعدت عنى وشط مزارها \* فتمثالها عندى بأحسن صورة وهاأنالا حسر النبين كلهم \* أفيلها شموقاً لأطفئ غائى وفال بعضهم في ذلك المني أيضاً

أذا ماالشوق أَقَلَقَ في الها \* ولم أَعْلَفُ رعطاو في لديها نقشت مثالها في الكف نقشا ، وقلت الناطري قصراعاتها

وليس مقصود العارفين تكثرة الصلاة على الني حصول الثواب لهم أونفعه ذلا وان كان ذلا عاصلافى نفس الاص قال العارف بالله الدس داش رضى الله عنه

ليس قصدى من الجنان نعما ﴿ عُيراً في أريدهالا وال

وقالسدى عربن الغارض نفعنا الله مدين كشف له عن الجنة وما أعدله فها ان كان منزلتي في الحد عند كم به ماقدراً بت فقد ضعت أياجي

ولم يقسل هذا ثلاثا اشارة لعظم فضله اوانم افر بدة عدا عداله أمر على على الفاهر ي والباطني تقرأ ألفين على أى مرض وقبل أر بعما ثه فدشى باذن الله تعالى فقال (اللهم صلى على سبدنا محمد طب) أى طبيب ومداوى (القاوب) من الامراض المنسسية والمعنو به كالكر والمحب والحقد والمسدو الشيك والشول وغير ذلك (ودوائم) مرادف لماقبله (وعافية) معافى (الابدان) من الامراض المسمة والمعنو به أيضا فالمعنو به قي السدن كالعاصى الفلاهر به التي تباشر بالاعضاء فهو والمعنو به أيضا فالمعنو به أيضا فالمعنو ومنيل على الله على المناف المسمة والمعنو به أيضا (وشفائم) مرادف الماقبله أيضافه فهو الابدار) المسمة والمعنو به أيضا (وضائم) مرادف الماقبله أيضافه في الناهم من الابدار) المسمة والمعنو به أيضا (وضائم) مرادف الماقبله أيضافه في غشاوة (الابسار) المسمة والمعنو به أيضا (وضائم) مرادف الماقبله أيضافه في غشاوة (الابسار) المسمة والمعنو به أيضا (وضائم) مرادف الماقبله أيضافه في غشاوة (الابسار) المسمة والمعنو به أيضا (وضائم) مرادف الماقبله أيضافه في غشاوة (الابسار) المسمة والمعنو به أيضا (وضائم)

المديمة والدنيو به كاأخرى على بده المنافع كذلك وهومهى تصريف الله دنياوالباطنية الدينمة والدنيو به كاأخرى على بده المنافع كذلك وهومهى تصريف الله دنياوأخرى على حدة وله تعالى في حق عيسى و تبرئ الا بمه والابرص باذنى فيانيت لعيسى فهولنيمنا وزيادة (وعلى آله وصحبه وسلم الاثا) شماسر عنى صيفة العالى القدر قال السيوطى من لازم عليها كل لدلة جمة ولومرة لم يلحده في قبره الاالني صلى الله عليه وسلم فقيال (اللهم صلى على سيدنا محد النبي الاثنى) نسبة للام لكونه لا يقرأ الحظ ولا يكتب ليقائه على الحالة التي تزل عليها من بطن أمه لم ينقله عنهامه لم غيرو به وهذا وصف كال في حقيه صلى الله عليه وسلم وف حق عبره وصف نقص واغا حاله الله أمما لدفع شبه قال كافرين القائلين اغايعله بشرقال البوصرى رضى الله عنه الله أمما لدفع شبه قال البوصرى رضى الله عنه الله أمما لدفع شبه قال البوصرى رضى الله عنه الله أمما لدفع شبه قال البوصرى رضى الله عنه

كفال بالعلم في الاى عمرة \* في الحاهلة والتأديب في المنه وقبل نسبةلام القرى وهي مكةلانه نشأصلي الله علمه وسلم فهافاله ولدفى شعب أبي طالب وم الاثنين لائني عشر خلت من ربيع الاول بعد ودوم الفيل محدمين لوما وقيل غيرذاك وبعثماعلى رأس الإرامين وأفام بابعد ذلك ثلاث عشرة سنقتم هاجر الى المدينة المشرفة بأنواره ومكتبها عشرسنين وتوفى وهو ان ثلاث وسسمين سينة بعد النصروالفص المبن ودفن في ستعائشة بالكان الذى مات فيه وكانت وفائه وم الاثنين ودفن الله الاربعاءمن ربيم الاولوله صلى الله عامه وسلم أسماء كثيرة أنهاها بعضهم الى ألف وذ كرصاحب دلائل الليرات منهاج له مشهورة (اللميب) فعمل عفى فاعل أى محسار به ولاولدائه أو عفى مفهول أى معبو سار به ولاوليائه (العالى) الرفيدم (القدر) الرتبة (العظم الجام) في الحديث نوساوا عامى فان عامى عندالله عظم (وعلى آله وعيمه وسلم ثلاثا) عُسر عنى صيغة اللطف اللي فن أكثر منهاع ماللطف فالدنهاوالا خرةوهى والى مدهالسدى عبدالوهاب الشعرافي رضى الله عنه فقال (اللهم صل على سيدنا عجد النبي الاجي وعلى آله وعجبه وسلم عددما في السموات ومافي الارض وما ينهماوأحر) به وزالقطع أى أوصل (يارب) خصملاقيل الداسم الله الاعظم (المفلن) احسانك المديم (اللق) قبل مناه الطاهر فهومن أسماء الاضداد وقيل على حميقته ومعنى خفاته حصوله بغتهمن غيرسبب من الحاق ولانهي من العبد ا

(في أمورنا) معشر الحاصر سن (والمسلين) عام (أجعين) تأكيد (ثلاثا) مُرْسرع في مدعة اللطف الأحرى وقد القاها بعضهم عن الني على الله علمه وسلم يقطه فقال (اللهم مل على سدنا عد صلاة) مثل صلاة (أهل السفوات والارمنين عليه وأسر بارب اطفك النفق في أمرى والسلين الانا) وهناانتهت الثلاثيات عمسر عفى صيغة اواهمية واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعضهم من قرأها ألفارأى ربه فالنوم فقال (اللهمم صل على سدنا مجدوعلى آل سيدنا مجدو بارك على سيدنا مجدوعلى آل سيدنا مجد كاصابت وباركت على سدنااواهم وعلى آلسدنااواهم في العالمن انك حد حدر) وتقدم الكارم علما في نظارها التي في المسمان فلا عادة لاعادته عمشر عفى صيغة أمهات المؤمنين وفضلهاعظيم جدا والاكثارمنهافيه وصالة بالصطفي وأرواحه الطاهرات فقال (اللهم صلومهم و بارك على سمدنا محد وأزواحه) أى روجانه الطاهرات وتقدم الكالم علين (أمهات المؤسنين) فى التعظيم والاحترام وفعريم النكاح لافي حواز اللوة مهن والنظر وعدم نقض الوضوء فانهن فذلك كالاجانب غال تعالى الذي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال تعالى ولا تنكعوا أزواجه من بعده أبدا انذا لم كان عندالله عظما (وعلى آله وصعبه أجعن) شمشر عفى صيفة الطاهر الطهر من لازم قراءتها حوزى بالطهارة فقال (اللهم صل على سدرناعدالني الاعالطاهر ) أى المنزه عن الادناس الحسية والمعنو بة وقدنص العلماه على طهارة النطفة التي تكون منها الصطفي وأخرجوها عن الله لاف الذي فيطهارة الني كان حسده الشر بف طاهر بعد الموت بالاجاع كأحساد الانساءفهم مستنون من الخلاف في طهارة الاكدى بعد الموت واصواعلي طهارة جمد ع فضلائهم الخارجةمم في الحداد وبعد الممات (المطهر) عمني ما قبله اذا قرى المهم مفهول وان قرى اسم فاعسل كان مفارا ويكون المعنى مطهر الفسيره من كل ما انتسب له أى فهو كالماءالمطلق طاهر فانفسمهمطهرافيرهمن كلشن دنبوى أوأخروى (وعلىآله وصحبه وسلم) مُشرع في منعه احتوت على أر بعد اوات و فضلها عظم وتسمى ذات المناقب الفانوغفة ل (اللهم صل وسلم و بارك على سمدنا محددى) صاحب (المعزات) ع مجزة وهي أمرخارق العادة مقرون بالنحدى على بدمدعى النبوة معوزعن

معارضته (الساهرة) أى الفاهرة أوالقاطعة لخيرالمعارضين قال صاحب الحوهرة رضى الله عنه ومعزانه كثيرة غرر به منها كالمالله معزاللهم أى ومناانشقاق القمرله فاقتين في السماءمتياعد تين عدث كانت كل واحدة فوق حبل قال تعالى اقتر بث الساعة وانشق القمر ومنه السبيم الحادف كفه صلى الله علمه وسلم الماوردانه قبض على حصمات في كفه قسعن حتى سمع الهن حنين كنين العل م ناولهن أبالكرفسين م ناولهن عرفسين مناولهن عمَّان فسيحن عموضين على الارض فرسن ففي ذلك كرامة الصمامة أرضا ومنها اطق الحيوانات كالضب والفليمة والبعير لماروى أجد والنسائي من حديث أنس اله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا لانصارى وفمه جل استصعب على أهله ومنعهم ظهره فشى رسول الله صلى الله علمه وسلم نحوه فقال الانصارى بارسول الله فدصارم الكاب وانانخاف علمان ولته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على منه بأس فلمانظر الحل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خرساحد ابين بديه فأخذرسول الله صلى الله عليه وسلم بناصيته وأدخله فى العمل فقالله أصحابه بارسول الله هذه بعمة لا تعقل و نعن المقل فنعن أحق بالسحود لك فقال صلى الله عامه وسلم لا يصلم الشرأن سعد الشراكديث وروى البهق والقاضى فى الشفاءان رسول الله على الله عليه وسدلم كان في عفل من أصحابه اذباء اعرائيمن بي سلم قدماد ضباحه في كمايذهب الى رحله فيشو به و يأ كله فلارأى الجاعة قال من هذا قال ني الله فأخرج الضيمن كمه وقال واللات والعزى لا آمنت بلنا أو يؤمن بك هذا الضبوطرحه بين يدى رسول الله فناداه الذي صلى الله عليه وسلم قاطنه بلسان يسمعه القوم جمعاليدك وسعديك بازين من وافى القدامة والمن تعمد وال الذى في السماء عرشه وفي الارض سلطانه وفي العرسيل وفي الجنة رحته وفي النارعة اله عالفن أنافالرسول رب المالمن وخاتم النبيين وقد أفلع من صدقان وخاب من كذبك فأسلم الاعرابي وروى الحافظ عبد العظيم المندرى في كاله الترغيب والترهيب المغما رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحراء اذبهاتف يهتف بارسول الله ثلاث س ات فالتفت فاذاظم بامشدودة فحوثاق واعرابي ناع عندها وقال الهاماط حتك قالت صادني هددا الاعرابي ولى خشفان أى ولدان في ذلك الجب ل فاطلقني حتى أذهب فارضههما وآنى

قال وتفعلين قالت عذبني الله عذاب المشارأى المكاس ان لم أعد فأطلقها فذهبت ورحعت فأوثقها صلى الله على الله وتقر بر حلم الارض وتقول أشهدا نالاله الالله وأنكر سول الله وتعدد ادم عزاته لا تحيط بها الصائف قال البوصيرى رضى الله عنه الله وتعدد ادم عزاته لا تحيط بها الصائف قال البوصيرى رضى الله عنه

ان من معزاتك العز عن وصملك اذلاعده الاحماء كمف سدوعالكالمسعال بدل وهل تنزم العارالدلاء

(وصل وسلم و بارك على سدنا محددى المناقب) جمع منقبة ضدالمثلبة أى الكالات (الفاخرة) أى العظيمة التي يفتخر بهادنما وأخرى لقوله تعالى وأما بنعمة ربك فدث و قال تعالى انا أعطيما لـ الكوثر و قال تعالى ولسوف بعطيا ربك فترضى قال صلى الله عليه وسلم أناسيد ولدآدم ولا فرأى ولا فرأعظم من هذا أو المهنى ولا أقوله فرا مفضيال بي بن تحدث ابنعمة ربى كاأمر في وهذه الكلات ترجع الى كال صورته وكال معناه وهو غامة لا تدرك كافال البوصرى رضى الله عنه

المسمن عاية لوصفك أبغيب هاوللقول عاية وانتهاه الخافضاك الزمان وآيا به تكفيا تعد والآياء

(وصلوسلم و بارك على سدنا محد فى الدنما والا حرة كناية عن الدوام (وصلوسلم و بارك على سيدنا محد وخلفنا) أى اجعلنا مختلفين أى متصفين (باخلاقه) أوصافه (الطاهرة) وصف كاشف والتخلق باخد لاقه هو الولاية الكبرى الله يحققنا بذلك ثم شمر ع فى صيغة الوسيلة والفضيلة وفيما ثلاث ملوات فقال (اللهم صلوسلم و بارك على سيدنا محمد و أعطه الوسيلة ) أعلى منزاة فى الجنة (والفضيلة) أى الفضل الكامل بأن يكون أفضل الخلق على الاطلاف كاهو الواقع فيسه و فى الحديث الشهر يف سلوالله لى الوسيلة فانه الا تكون أفضل الخلوب واحد و أرجو أن يكون أناهو (وصل وسلم و بارك على سيدنا محمد و خلف المخلوب الرئي المخلوب أناهو (وصل وسلم و بارك على سيدنا محمد و خلف المخلوب المخلوب المخلوب المخلوب المخلوب المخلوب المخلوب المخلوب المخلوب اللهم صلى وسلم و بارك على سيدنا محمد و خلوات فقال (اللهم صلى وسلم و بارك على سيدنا محمد و خلوات فقال (اللهم صلى وسلم و بارك على سيدنا محمد و الما والله على سيدنا محمد و الما قليلة المحمل وسلم و بارك على سيدنا محمد و هو المناه اللهم صلى وسلم و بارك على سيدنا محمد و المناقبة المحمل وسلم و بارك على سيدنا محمد و هو المناقبة المناه المناه كورا) بأن صاوات فقال (اللهم صلى وسلم و بارك على سيدنا محمد و هو المناه كورا) بأن

يكونممر وفافى مراضك راضابا حكامك (وصلوسلمو بارك على سدنا محدوا حمل) صير (سعينا) علنا (مشكورا)مقبولا (وصل وسلموبارك على سيدنا عدولفنا)أى احمانامنافين فالقيامة (نضرة)أى م-عةوحسنا (وسرورا)أى فرحاناماوفيه للمين للاكة الكرعة والمعنى الحملناعن قلت فهم واقاهم نضرة وسرورا (وصل وسلمو بارك على سيدنا عجد وألق انزل (علينامنك) متعلق بمعذوف حال من قوله (محبة ونورا) وفيه قلمم لقوله تمالى وألقت علسك عبةمنى قال بعضهم الحب فحبة نبتت فأرض القاو ب وسقت عاء النو به من الذو ب فانبنت سبع سمارل في كل سنبله ما فحمة وأماالحب فهوذاهب عن المسه متصف بذكر ربه فأغرباداء حقوقه ناظر المسهيقلمه أحرقت قلبه نارهدا يته فكشفله الجباواستارغسه فانتكام فعن الله وانتحرك فماالله وانسكن فعالله فهولته وباللهومعالله (وصلوسملم وبارك على سمدنا مجد وهم) صبر (لناسرا)روطصافية (بالاسرار)متعلق بقوله (مسرورا) أى فرط مم شمرع فى سيغة احتون على أربع صلوات فقال واللهم مل وسلم على سيدنا عمد الصادق) في القول والفعل والنية (الامين)أى المعصوم من الخمالة في ظاهره و ماطنه قبل النبوة و بعدها ولذلك كان مسمى بهذن الاسمين من قبل البعثة (وصل وسلم على سيدنا محد الذي عاء) ارسل مثلبا (بالحق) ضد الماطل (المبن) الى الظاهر الواضم ولذلك فالالمهدمرفونه كالعرفون أبناءهم وفى الحديث تركتكم على المحعة البيضاء لملها كتهارهاونهارها كالمهالانصل عنهاالاهالك وفى الحسد بثأنضا الدلالدين والحرام بين الحديث فلم يبق عذرافطن ولالفي (وصل وسلم على سدنا محدالذى أرسلته) حملت رسالته (رحة للمللين) - في الكفار بتأخير العداب عنهم وللمنافقين بالامان وفي الحديث أنار - مقمهداة قال الله تعمالي وما كان الله لمعدن مروأنت فهم فأمنت الدنيا من الحسف والمحرومن كلعداب عامن أجلكونه فما الى وم القيامة (وصل وسلم على سدنا محدوعلى جميم الانساء) عطف عام (والرسلين) عطف خاص (وعلى آلهم) اتباع كل (وصحبهم) من اجمع بكل مؤمنانه (أجعين) تأكمد (كلا) أى وقت (ذكرك ) أى ياالله (الذاكرون) جمع ذاكر ضد الفافل وهمم ماعدا الكافرمن الجن والانس (وغفل) أى وكلوقت على (عن ذكرهم) أى من ذكر

من الانساء والمرسلين وآلهم وصحم (الفافاون) جمع عافل واعماقدرناوقت لان ماظرفة وكلعساما تفاف المه والمرادطاس صاوات غيرمتناهمة لان عددالاوقات غيرمتناه تمشر عفى صفة احتوت على صلاتين فقال (اللهم صل وسلم وبارات على سدنا تحدد وعلى سائر) واق أو جيم (أنبيائك وصل وسلم و بارك على سددنا محدوعلى ملائكتان جم مان وأصله مألك على وزن مفعل - نالالوك وهو الارسال دخله الفل المكاني فاحوب الهوزة التي هي فاء السكامة عن اللام التي عي عن النكامة تم أسقطت الهمزة نصار وزئه معلى اسقاط فاءال كليمة وتقدم الكادم على الملائكة (وأولماثلن) جيمولى وهوالقائم عفوفالله وحقوف عماده مسيه الامكانسي ولمالانه لولى تدمةريه والممك فهاممر فناعن نفسه وشهو المافقعيل عمنى فاعل أولان الله تعالى وولاه فلم يكاملهن سواه فقعم لعنى مفعول وفال العارفون معرفة الولى أصعب من معرفة الله تمالى فانالته معروف كاله وحاله ومنأن لخاوق أن اعرف مخاوقا مثله لانولا يتممتو ومماع اخلاصه في العمل ليه والاخلاص سر بن العبد وربه لا اطلم علمه الله فكنمه ولاشدهان فملسده فاذاعلت ذال فاللق لاتعرف من بعضهاالا الفااهر و تحب علمهم تحسين الفان حيث حسن الفاهر والله متولى السرائر (من أهل أرضانوسمائك عسدما كانوعددما يكونوعسددماهو كائنف عسالته أند الا يدن) بالمد (ودهر الداهر من) بالمدأيضا أى مدةمكث الحدم فى الدنماو الا سوة فالابد والدهر عمني والأسدون هم الداهرون وهو كنابة عن تأسد العالاة (واحملنا بـ )سبب (الصلاة عليهم)أى من ذكر (من الصديقين) جمع صديق وهو البالغ الفاية قالصدقهم الله ومع عبده فالصديق هو الكامل في الصلاح فيشمل حتى الانساء (الا منين) من خرى الدنياوعذا بالا تحرة (بارب العالمين) ماليكهم ومن مهم وقد انتهت الصدغ الق جعهاالولف من كالم عدره وهي الانون سعة واعادمها الحدم لانها كانت ورده تلقاهاعن أشماخ عارفين بالسندوالا عازة حقرتر وحنبها وتطبيع فصارت كأنزات نفعفل بضعها تقليد الاهلها واعاهوموافقة الهمم فى الاحتهاد لان الحمد لايقلد عمدافالذلك ضملها ماأنشأهمن نفسه ورنده على حروف الهساء واذا تاملت ماصنفهم الذي جمعتد النفس فالمرفة واحدا أوتصنيفا نه أعلى نشهدم ذا أهل النور والمعرفة وسنظهر النامض فضلهافي شرحهان شاء الله تعالى و بدأ عوف الهمزة وقمه سبع صاوات فقال ﴿ حرف الهمزة وقمه سبع صاوات فقال

(اللهم صل وسلرو بارك على سمدنا تحد عدد) أى مثل عدد (ما) وحد (فى الارض) من دوا وجادات عمالا بعلم قدره الاالله تمالى (والسماء) أى وعددماو جد فى السماء (وصل وسلم و بارك على سيدنامجد وعلى جميع الملائكة والانبياء) قدم الملائكة التقدمهم فى الوحودلا افضلهم على الانساء لانمذهب الاسمرى الانساء أفضل (وصل وسلم و بارك على سيدنا مجدوعلى آله) أتباعه (وعلى سائر العلاء) حم عالم ضدالجاهل وهو المتصف بالعلم النافع (والاولماء) عطف خاص لان الولى عالم وزيادة (وصل وسلم و مارك على سدنا عد وعلى آله صلاة علام) على فرض لو جسمت (سائر) جمع (الاقطار) جمع قطر بالضم كقفل وأفقال وهو الجانب والناصة وأماالقطر بالكسر وزان حل فعطلق على المحاس أوالحديد للذاب قال تعالى آنوني أفر غ عليه قطرا أي نعاسامذا اوأما القطر بالفقم فواحده قطرة وهي النقطة (والارساء) مرادف للاقطار (وصلوسلم وبارك على سدنا مجدوعلى آله وحققنا) احملنا محققن (عقائق الصفات جم صفة أى صفاته تعالى (والاسماء) أى أسمائه تعالى وخعنى تعقق العبد فالنشهو دوالله في أسمائه وصدفاله فاذا كانت الصفائب المدة والاسماء جالمة السم صدره وارتفع قدره فيصير وحمايشهوده الرحن منهماعليه يحلائل النع ويصير كر عابشه وده الكرم و بصرحاء اشهوده الحلم و بصدر اطاما بشهوده الاطاف و نصررونابشهوده الرؤف وهومهني قوله سلى الله عليه وسلم تخلقوا الخلاق الله واذاشهد الصفات الجلالة والاسماء الجلالية كمارومنتقم وقهارو شديد البطش تماغر وتفانى وندى نفسه عى ان المضهم بذو ب معمدن ذاك و اشم من حوفه رائحة الكدالشوى كاوقع لاي بكر الصديق رضى الله عنه فالعارف داعًا بن الظهر س ارة شهدالا عاءوالصفات الجلالية فمذوب وتضيق عليه الارض عار حمن ويقول كا قال أو كررضي الله عنهلا آمن مكرالله ولو كانشاحدى قدى داخل الجنة ونارة سهد الصفان الحالية والاسماء الحالية فر عاقال أناأشام لاهل عصرى فالكاملون تعلمهم حلالى وجمالى والمتوسطون فالسعراذا شهدوا المال مقال المعلمهانس واذا

شهدو البلال بقال له هبه فقدامه دائر بن الانس والهبة والمبدق قبض و اسطا فاداشهدا الملال قبض واداشهدا الحال المسادي و الماله المستدئ والمتوسط أصحاب أحوال لاتهم لايدوم الهم نحل و يقال السكامل صاحب مقامل سوخه في هذا المعنى المعناالله بهم (وصل وسلم و بارك على سه دنا محد وعلى آله واحمانام الذين أنعمت عليم من النبين والصديقين والشهداء) فيه تلمي الاكها الكرعة وهي قوله تعالى ومن بطع التهوال سول فأولتك مع الذين أنعم الله عليه من النبين والصديقين والشهداء الاكه ومن بطع ومهنى كونه معهم فودار السلام بسلام (وصل وسلم و بارك على سيدنا مجمد وعلى آله صلاق تقيمنا أو باليدا و بالقلب فنعه دفع ضره عنا أى فلا يبلغ فيما أمله (والاعداء) جمع عدق صدا المنه و والدا في المعالمة في المناس أو والدا في الحديث الشريف أعدى عدول نفسك التي بين حنيبات نفسك وزو حل و ولذل فتي الحديث الشريف أعدى عدول نفسك التي بين حنيبات وكال تعمال النمن أزواحكم وأولاد كم عدوالكم و بطلق على من يفرح عساء تك وكال تعمال النمن أزواحكم وأولاد كم عدوالكم و بطلق على من يفرح عساء تك وكال تعمال النمن أزواحكم وأولاد كم عدوالكم و بطلق على من يفرح عساء تك فالراد أى عدوش مروات الهدية وفيه عشر صوابيا

\*(حرف الماء)\*

(اللهم صلى وسلم و بارك على سمارا محمد الناطق بالصداق) وهو مطابقة الخبر المواقع (والصواب) ضدالخطا لعصمته من خلاف ذلك (وصل وسلم و بارك على سمدنا محمد أفضل من أوبي أعطى (الحكمة) العلم النافع أوالنبوة (وفصل الخطاب) أى الخطاب الفاصل والمهرز بمن الحق والباطل (وصل وسلم و بارك على سمدنا محمد باب الابواب) أى وسيلة الوسائل فالانبياء وسائل لاهم والنبي وسيمة الانبياء والمشائخ وسيلة الاتباع والنبي على الله عليه وسيلة الاشماخ (واباب) خالص (اللماب) الخالص فهوصلى الله عليه وسلم خيار من خيار وقال بعض العارفين السائل مادة النور الالهي الفاهرة في كل شي بكل في ولا وحدهذه المادة هكذا الافي المقام مادة النور الالهي الفاهرة في كل شي بكل في ولا وحدهذه المادة هكذا الافي المقام المحدى (وصل وسلم و بارك على سيدنا محمد وأرل عن قاو بنا) عقو لنا بسبب نوره (طلمة المحدى (وصل وسلم و بارك على سيدنا محمد و النا المعاصى الخاب الاضافة بيانيسة و المراد الظلمة العنورة التي تقوم بالعقول بسبب المعاصى الخاب الاضافة بيانيسة و المراد الظلمة العنورة التي تقوم بالعقول بسبب المعاصى

ورؤية النفس وشهواتها فال بمضهم

انارة العقل مكسوف بعلوع هوى \* وعقل علصى الهوى برداد تنويرا و قال السيد البكرى قدس الله سره واخر جهن كل هوى أبدا \* ومن جلة الجب خوف الخاق رهم ما الرق كافال صاحب الحكم رضى الله عنه المجتهدات فيما ضمن الله و تقصيرات فيما طالب منك دايد لله على انظم اس البحيرة منك ومن جها الحيد أيضا اعتماد المعبد على على وانتظار ثواب عليه مدنهوى أو أخروى وفي الحديث الشريف فاعلى وحه واحد بكدك كل الاوجه واذا كانت هدن الامور حباة الله عالى المقاصى فاعلى و من باب أولى (وصل و سام و بارات على سميد نا محدو ألهمنا) الق في قاو بنا (الميكمة) العلم النافع (والمه واب) ضد الحطا (وصل وسام و بارات على سمدنا محدوا القسراب) قول بنا (الميكمة) العلم النافع (والمه واب) ضد الحطا (صافى المائم المشبه المشبه على طريق الاستعارة التصر عكيمة عامع الحمافة كل لان الماف معمداة المنفوس على طريق الاستعارة التحر عكيمة على المنافق ترشيم فرادهم بالخرة والمشروب أنوار العسلم والمعرفة وفي النور حياة الاروب والسقى ترشيم فرادهم بالخرة والمشروب أنوار العسلم والمعرفة والحينة الته والمنافية المنافق تنا الله والمنافق المنافق المناف

قم هات لى خرة المعانى به مع كل مول الهادهانى مم السحة المالية المعالى المعالية المعا

وقال العارف باللهابن الفارض نفعنا اللهبه

شربناعلى ذكرا لبيب مدامة به سكرنام امن قبل أن علق الكرم الى آخوالقصيدة فالمرادمن تلاث الجرة فورالحبة والهدامة التي تبتث في الارواح من يوم الست مربكم مدلدل قوله في اثناء القصدة

ية ولون لى صفها فأنت بوصفها به خير احل عندى بأو مافها علم صفاء ولاماء ولعام ولاهوا به ونو رولانار وروح ولاجسم الى أن قال في آخر القصيدة

Alalia oi le

على نفسه فلسك من ضاع عرد مد وليس له منهانميب ولاسمم

(وصل وسلمو باوك على سدنا محدوقه مناأسرار الكتاب) المرآن أي والسمنة قال حمفر المادق رضى الله عنه كناب الله تعالى على أربعة أشساء العمارات والاشارات والاطائف والحقائق فالعمارات العوام والاشارات الخواص واللعائف للاولساء والحقائق الانساء اه فاذاعلت ذاك فالمراد بالعوام على الظاهر فليس لهم خوض فى القرآن الابالمنصوص وتكامهم بالمساوم الاشارية التي هى الغواص فضول منهم فالتكام فى الطائف احدير الاولياء فنول منهم و يدخاون فى الوعيد الوارد من قصر القرآن رأيه فلمتبق أمقهده من النارمالم عن الله علمه بعلم لدنى فاله لاينكر فالبعض المارفين ولاعد فالعلماء منائسا به حق تقول الفالعلماء هاف مدا (وصل وسلم و بارك على سيدنا محدواجعلنا) صيرنا(!) سيب (الصلاة عليه) صلى الله عليه وسلم (من الانحاب) أى الخواص و تطلق الانحاب في عرف الصوفية على طائفة فوق الابدال ويقال لهم العماء فأولالراتب الاولياء تم الابدال عالم العماء عالمة الماءم العرفاء عمالاقطاب مالفوت نستفائح مقالنوازل على هدنا الترتب واناردت تمر بف كل وعدتهم فعلمك بكاب الما ترالشاذ لمة نفعنا الله عمم (وصل وسلم و بارك على سميدنا عد وأدخلنا حضرة القددس) تطلق على مكان عن عن المرش من زود ويقال فيه حظيرة من الخطر وهو المنم لنعه عن غير الخواص وهو مكان في أعلى الجنة تشاهد المقر ونفيه وبمم كاوردما يقتضى ذلك وتطلق على عالم الحدر ون وهوعالم الاسرار وشهود الواحد القهار وهمذا لايقاله فالدنماالامن تغلى عن الشمهوات النفسانية ونوج عن الطمائم الحموانمة حتى عزف السمهن عمالا انظلمانية التي حست م الناس الامارة بالسوء وعمرى هذا قول السيد البكرى في ورد المعر احمل أرواحنا سابعات في عالم الجسروت أي عالم الاسرار كاعلتوا كذف لنا عن حضائر اللاهوت أى عن المضرة الالهدة الشهدون سرالعدة التي في قوله تعالى وهو معكم أيما كمم ومن العقق قعدا المقام قول ابن الفارص رضى الله عنه

ومق عبت ظاهراعن عمان به ألقه نحو باطنى الفاكا (في حلة الاحباب) عدم المقر بون قال في فردوس العارفين قال محمد بن الصباح يؤتى رأهل الطاعة نوم القيامة في قدم ون ثلاثة أقسام في قول الله تعالى لكل واحد ماذا

علت من الطاعات فدقول أهل القدم الاول بارب خلفت الجندة و نعمها فأسهر تالها ليسلى واظمأت لها مل القدم الري فدقول اله أنت اعماعات فدقول بار ب خلفت النار وعدنا من النارخ يقول لاهل الفسم الثاني ماذا علمت من الطاعات فدقول بار ب خلفت النار وعدنا من فأسهرت لها اليلى وأظمأت لها مارى فدقول اعماعات و فامن النار فعذت منها من يقول القدم النال فالمائت منها على يقول القدم النال المائل فدقول يقول القدم النال المائل فدقول أنت عدى حقاار فعوا الحاب عن عدى فقد كان شوقه الى وشوقى المه أشد فرفعوت الحاب عمرة ولى الله أهمال بالولم عاشئت الهروسلم و بارائ على سدنا محدوي المناشر الانبياء المنالة الدوم ماشئت الهروسلم و بارائ على سدنا محدوي المناشر الانبياء والاصدفياء) عطف عام (والا لل المكامن الانبياء (والا صحاب) الكلم ما ما أيضا من عف من و الناء المناة فوق و فده أر بع عشرة صلاة فقال

\*( -( الناء) \*

(اللهم صل وسلم و بارك على سدنا محد الذي عاء) طهر في عالم الاحساد ملتسا (بالا يات) أى العدلامات الدالة على بهرقه من ارها صارت و معجزات و أخب اركتب (البينات) الواضحات في نفسها الموضحات الفيرة من المحدالي على سدنا محداث و بارك على سدنا محداث و بداكة عدم (علائل) عظائر (المعجزات) كالقرآن فانه معجزة مستمرة الى يوم القيامة وغيره كا تقدم (وصل وسلم و بارك على سدنا محدالة الماديث ركن في الشريعة كاهو مبين في محدله (وصل موسلم و بارك على سدنا محداله السادى سره) فو ره (في سائر) جميع (الكائنات) جمع كائنة و هي الذات الحادثة فان النور المحدى خافت منه المدنا والا شوة كافي حديث والمحديث (السيات) معشر المحديث والمحدودة من (وصل وسلم و بارك على سيدنا محد المحديث (السيات) معشر المحديث والمحديث (السيات) معشر المحديث والمدنا والا على سدنا محد والمدنا والمدنا والمدنا والكراه المدنا المدنا والمدنا والمدنا

والمساوعة لامتقال أهر موم بموالرسوخ فى المقين ودوام المنابعة تله والفهم عنه وغير ذلك من عزالدارين الذى قال فيه أبوالحسن الشاذلى رضى الله عنه عزالد نبالا كمان والمهرفة وعزالا خون اللقاء والمشاهدة أوحسمة كالارزاق الدنيو يقمن الحلال وصحة البحد ن والزوحة الصالحة وحسن المنزل والمركب والفور بالجنة من غير سابقة حساب ولاعذاب والسلامة من عذاب القبر والتنع بنعمه الى غيرذلا فهمن نع الله التى قال فيها وان تعدوا تعمة التلاعم وها (وصل وسلو بارك على سيدنا محدوجانا) زينا ( بحميل الصفات) أى بالسفات الحيامة المنا بالاخلاص والحب قولا سرار و يصوم اعن الاغمار (وصل وسلم النواهي ويواطننا بالاخلاص والحب قولا سرار و يصوم اعن الاغمار (وصل وسلم و بارك على سمدنا محدوا زلمن قاوينا) عقولنا (حب الرياسة) خصلانه آخر ما يخرب و بارك على سمدنا محدوا زلمن قاوينا) عقولنا (حب الرياسة) خصلانه آخر ما يخرب الرحمانية (وجميع الشهوات) جمع شهوة وهي ميل النفي الماقرات الها في الطاعات الرحمانية (وجميع الشهوة انطقر والحمانية والحديث الرحمانية ورثت ذلا وانكسارا وقال البوصيرى رضى الله عنه ورثت ذلا وانكسارا والمناحة السرمن طاعة أورثت ذلا وانكسارا وقال البوصيرى رضى الله عنه المهاه في المادة والكسارا وقال البوصيرى الله عنه أورثت ذلا وانكسارا وقال البوصيرى رضى الله عنه ورثت ذلا وانكسارا وغال البوصيرى المنه عنه ورثت ذلا وانكسارا وغال البوصيرى المتهدة والمنادة والمسارة حديد من طاعة أورثت عراد المناحة المنادة والمساحة الشهوة المناحة المناحة المناحة المناحة والمساحة المناحة المناحة والمناحة والمناح

وخالف النفس والشيطان واعصمما به وان هما محمد المنه والسلام وما الى آخرما قال فيما يتعلق بالنفس والشيطان وقال بوسف عليه الصلاة والسلام وما أبرئ نفسي ان النفس لا قارة بالسوء وقال القطب البكرى النفس حية تسدجي وان بلفت مراتبها السحمة فالكامل لا يامن لنفسحه لان حهادها هو الجهاد الا كبر أراد به صلى الله عامه وسلم جهاد الحديث رحمنا من الجهاد الا مغرالى الجهاد الا كبر أراد به صلى الله على من ابن النفس وانحاكان أكبر لا شهاعد و في بن حنيه والشيطان مقرن ما يحرى من ابن المنفس وانحاكان أكبر لا شهاعد وافينا الم منها حياد النفس والشيطان وقال تعالى والمن المن الم دينهم سبلنا فال الملسر ون المراد به جهاد النفس والشيطان وقال تعالى والمن خاف مقامهم عنام قال السير البكرى وفي الله عان الجنب همة الماوى ولذلك كان أهيل الطريق مقامهم عنام قال السير البكرى وفي الله عنام

هذا طريق من سار فيه مد ليسله قط من شيه

وهذا الباب واسم الاطراف وفي هذا القدركفاية (وصل وسلم و باول على سمدنا محد وأنع علينا) تفضلا واحسانامنك (بخلى الاسماء) الحسني (والصفات) الحسناأى بظهوراً سما من العظمة لنا وصفاتك الكرعة بحيث لانشه هدماد ثامن الحوادث ولا كو نامن الا بشهود الاسماء والصفات قبله لكون الاكوان آثارها وهو معنى قولهم العارف برى الله في كلشي وقول بعض العارفين

وفي كل شي له آية به شال على أنه الواحد

ومعنى فولسدى عبدالفني النابلسي

كل شي عقد حوهر به حلمة الحسن المهم

ومعنى حديث لا برال عبدى بتقرب الى بالنوافل حق أحب مناذا أحبيته كنت معهه الذى يسمع به و بصره الذى يسمع به الحوادث ومبصوره عند ابصاره الحوادث وحوله وقوته عند بعاشه ومشبه أى بشمد فى كذلك لانها آثارى وهى ظاهرة بى على حدة ول بعض عند بعاشه ومشبه أى بشمد فى كذلك لانها آثارى وهى ظاهرة بى على حدة ول بعض

العارفين الله قلوذرالوجودوماحوى به ان كنت مرتادابلوغ كال فالسكل دونالله ان حققته به عدم على التفصيل والاجال من لاحود الذائه مسنذاته به فوجوده لولاه عن محال

وهذا المقام هو المسمى بوحدة الوحودولا بدركه الشخص الابعد الفذاء في الاحدية الذي قال فيه ابن بشيش ور جي في بحار الاحدية ووحدة الوحودها لوحدة المحماء مقام البقاء و يسمى غرفان في بحر الوحدة التي هي شهود المولى من حيث قيام الاسماء والصفات به ولذلك صرحبه في الصيفة التي تلم افقال (وصل وسلو بارك على سمدنا محدوا غرفنافي عين) ذان (بحر) توحيدها (الوحدة) الشيه توحيلها الحر السارية في جدع الموحودات) الحادثة لانها آثار الذات المشهودة المتصفة بتلك الصفات فالعارف برى الله قبل الآثار ويستدل بالله على شهوت الاثار والمحمو و يرى اللاثار قبل شهودات المتحدل بالاثار على الله والمصنف طلب في صاواته أن يكون من أهل المقام الاول وهوحة في فيذلك وقد علمت أن من غرق أهل المقام الاول وهوحة في فيذلك وقد علمت أن من غرق أهل المقام الاول وهوحة في فيذلك وقد علمت أن من غرق

فى عبن بحر الوحدة و القيابالله ولابدلا النفسسة ولا بشي سوى الله لانه برى الا كوان كفل الشاخص فلذلك قال (وصل وسلم و بارك على سيدنا تحد وابقنابك) أى مشاهد سلالك و حلالك في كل شئ كا قال السيد البكرى في وردا لسحر الهي حلالناهذا الفلام عن حلالك استارا و أقصص الصبح عن بدسع جمالك و بذلك استنار (لابنا) أى لا بشهود أنفسنا و حولنا و توتنا ولا بشئ سو الدلانه مقام المحمو بين (في جديم الله نات) متعلق بابقنا و الله غلات جديم لحفلة عمد في مقد اروهوم من قول أي الحسن الشاذلي رضى الله عنه ولا تكنال أنفسنا طرفة عن ولا أقل من ذلك وحيث شهد العبد كل شئ من الله يكون دا عامن الله راضى الله عن الله عن الله وحيث شهد العبد كل شئ من الله يكون دا عامن الله راضى العارفين وحيث وحدث المناح من الله يكون دا عامن الله راضى العارفين وحيث وحدث المناح من الله يكون دا عامن الله راضى عن الله و من الله يكون دا عامن الله راضى العارفين وحدث المناح من الله يكون دا عامن الله راضى عن المناولة عن الله و من الله يكون دا عامن الله راضى عن الله وحدث المناح من الله يكون دا عامن الله راضى المناح من الله يكون دا عامن الله راضى المناح من الله يكون دا عامن الله راضى عن الله يكون دا عامن الله راضى المناح و حدث المناح من الله يكون دا عامن الله راضى المناح من الله يكون دا عامن الله راضى المناح و حدث المناح من الله يكون دا عامن الله و حدث المناح من الله يكون دا عامن الله و حدث المناح من الله يكون دا عامن الله و حدث المناح و حدث

ولماذكر رضى الله عنه مقام البقاء ولايكون صاحب مالا كامل الاعمان المخلمه عن الاغمارطلم تعلمته بالعطابابة وله (وصل وسلم و بارك على سمدنا كله وانشر)أسم (علىنانهمنك) الكاملة (الخصوصة باهل العنايات) وهم الصديقون الذن أخذهم الله لنفسه على حدةوله تعالى واصطنعتك لنفسى وهذامن التعلمة بعد التغلبة لانه طالسالفتم الاكبرولا بكون بالجاهدة بلبالمواهم الربائسة عدلاف التخاسة من الاغماردي يكونمن أهدل البقاء فاتله سبباعاد باوهو الجاهددة على يدشيخ عارف البرممعه الشروط والأداب ومن هنامصل خلاف هل الولاية مكتسمة أولا قال بهضهم الولاية كنسبة وقال بمضهم كالنبؤة ليست مكسمة وشخنا المؤلف حمل الخاف افظمافن فالمكسبة أرادما الخليعن الاغمار وشهودالواحد القهار فانه مكتسب بالمحاهدة كاعلت وأماالولا بهءمني العطاباالي خصت عاأهل العنابات كالعلوم اللدنية والكشف على المفسات والاجتماع بسيد العالمن والكر امات فلست عكنسمة بلقد بكول الشخص ولا يحصل له شي من ذلك ولما كان التحلي الذاتي أعظم نعمة خصت ماأهل العنامات طلمه استقلالا بقوله (وصل وسلمو بارك على سدد نامحد وأذننالذة تعلى ظهور (الذات) العلمة (وأدمها) أى الثاللة قرعلما) معشر المصلى على الحييب (مادامت الارض والسموات) أى مدة دوامهاوه وكذاية عن التابيد على حدقوله تعالى غالدان فهامادامت السموات والارض واعلمأن المرفة على قسمن غاصة

وعلمة فالعامة معرفة الله بالدارل والخاصة على ثلاثة أقسام شهود أفعال وهى الابرار وشهوداً سماء وصفات وهى للاحمار وشهودذات وهى المارا لحمار والمرادشهود الذات من غدير وقوف على كنه اذالكذه لا بدرك حق للمصطفى لان الحادث لا يحمط بالقديم وقال شخنا المؤلف رضى الله عنه اختلف هل تحلى الذات بكون لغير الانداء أولا بكون الالدن باء العجم أنه بكون الغير الانداء أولا بكرن الالدن بناء العجم أنه بكون الغير الانداء وكذلك شهود الانداء يتفاون فشهود نسمنا أعلى لا ساو به شهود أحد ولما كان العجم أنه يكون الغير الانداء وكذلك يكون الهيرالانداء المسكرى في ألف تعالى في التصوف رضى الله عنه المنه وفي الله عنه المنه المقالة وفي الله عنه المنه المنه وفي الله عنه الله عنه المنه وفي الله عنه المنه وفي الله عنه وفي الله عنه المنه وفي الله عنه المنه وفي الله عنه وفي الله عنه المنه وفي الله عنه المنه وفي الله عنه وفي الله وفي الله عنه وفي اله وفي الله عنه وفي الله عنه وفي الله عنه وفي الله وفي المنه وفي الله وفي اله وفي الله وفي المنه وفي الله وفي

كم لذة واقت على اللذات يو تعلى عليما في تعلى الذات فق على الذات فق تعمل ذاته بمقينا

وكان شخناالولف يقول هذه اللذة معلة الدولياء فى الدنيا وفى الاحرة (وصلوسلم من جلة الشرى التي قال الله فيها الهم البشرى فى الحماة الدنيا وفى الاحرة (وصلوسلم و بارك على سمعنا محد وعلى آله وصحابته وعلى كل من صدف وسالته) من هذه الامة وغير ها (والطف) ارفق (بنا) معشر المصلين (و بوالدينا) بكسر الدال جمع والد (وسائر المسلمين والمسلمات فى الحياة) بحفظ الدين والدنيا والمدن من كلسوء (و بعد المهات) بالحاقة الحسنى و دخول المجنة من غير سابقة هول عمشر عفى حف الشاء المثلثة وفيه أر بعم ملوات فقال المناه الله الله الشاء المثلة المناه اله

(اللهم صلوسلم و بارك على سيدنا محد عدد كل قديم) وهوذات الله وصفائه ومعنى العددالا حصاء بالنسبة لعلمة تمالى فانه هوالذى معصى ذاته وصفائه ولا يعلم الله الالله (وحادث) وهوماسوى الله فيشمل نعيم الجنان وعذاب النيران فالرادصل عامه صلاة لانها به أي وسلاما و بركة (يعم) بشمل لانها به أي وسلاما و بركة (يعم) بشمل (نو رها) بركتها و خيرها (جيم الحوادث) الخاوقات (وصل وسلم و بارك على سيدنا خدوعلى أله وأصحابه ماصدق صادق) أى مدة صدقه في الاقوال والاسموال (ونكث) نقض الله و رائمة في الاقوال والاسموال (ونكث) المحلف في الكماء نقضه قال تعالى عن الكماء نقضه قال تعالى عهد وسول الله الكماء نقضه قال تعالى عهد وسول الله

وقال تعالى ولاتكوفوا كالتي نقضت غزلهامن بعد قوة انكاثاوهومن بال قتل (وصل وسلمو بارك على سيدنا مجدوعلى آلسيدنا محدوا كفنا) اصرف عنامه شراطاضر ن أوالمؤمنين (شراكوادث)أى النوازل والمصائب أوالمراد كل حادث فانه وردالمصن من البر والفاحر ومن الغيف والفه قرومن الصعة والمرض فأن الشرق ومن العمافي ظاهره خير قال تعالى ونباو كم بالشروا الحيرفتنة وقديأتى الحبر مافى ظاهره شرقال تعالى وعسى أن تكره واشاً وهوخيرا كم الآية عمشر عف وفا الجيم وفيه ثلاث صاوات فهال

\*( حف الم

(اللهم صل وسلم و بارك على سمدنامحد الخصوص) دون الانساء واللق أجعين (بالاسراء) من السعد الحرام الى المسعد الاقهى أى الابعدوهو مسعد ست المقدس وهوأؤل مسجد وضم بعدالمسجد الحرام على البراق ليسلا فالتعالى سجان الذى أسرى بعبدوالاته وكان يحسمه وروحه ومن أنكر مكفر وكان قبل الهيجرة بسنة (والمراج)من بيث المقدس بعد صلاته بالانساء والملائكة نصب على الصخرة له من قاة من فضة وس قاة من ذهب منصد باللؤاق عن عينه ملا را الله وعن اساره ملا تكة ومراقيه عشرسب للموات السبع والثامنة لسدرة المنتهى والتاسعة لمستوى معم فمهصريف الافلام والماشرة للمرش والرفرف ورأى ربه بعمدني وأسمه وكله وفرض علمه خسمن صلاة وراحمه حقى صارت خسافى الاداء باقمة على أصاهافى الخزاء وأعطاه مالاعيز رأت ولاأذن معمت ولاخطر على قلب بشرانفسه ولامته ورجع فرحا مسروراءة بدامنصورا الىمكة قبمل القعرفن أنكر ذلك فهو فاسق لأيبعد عنهالكفر قال تعلى وماجعلما الرؤ باالتي أريناك الافتنة للماس (وصل وسلم وبارك على سمدنا محدوقوجنا)أى زينا (من القبول) لاعمالناورضاك علينا (أبرج) أزين (تاج) زينة التاج في الاصل الذي وضع على رأس الموك مكال بالحواهر فأطلقه وأرادلازمه وهوالزينةبسب قمولالله للعبد وفالحديث اذاأسح الله عبدانادى حبريل فقال باحديداني أحب فلانافاحمد وفعمه حدر بل ثمية من وأن ينادى في السماءات الله عب فلان بن فلان فاحبوه فعمة أهل المعماء عموضم له القبول فى الارض فهذا هو المرادبالتاج كالالسيدالبكرى رضى الله عنه عمد دولكن الماوك عمدهم \*(ننسه) \* ماسمى بالتاجبين الصوفيسة الذي يوضع على الرأس وقرصه موفيه أسمن وهو الحرفة الشهورة السادة الحاقية التي هي شعارهم وفيه اشارة كافال أسمن وهو الحرفة الشهورة السادة الحاقية التي هي شعارهم وفيه اشارة كافال على وجه يحصوص محمط به أربع حلالات أى كل حهة اثناء شرضاه اعدة حروف الاله الاالته اشارة الى شهود اطفال لنسه من جمع جهانه اطفة فيومية معنو يه الاحسية تنزه الله عن ذلك و بعضهم محمل وسطه وارااشارة الى الهوية الدائرة بالمالم دوران اشارة المائمة و بعضهم محمل المارة المائمة المائمة و بعضهم محمل وسطه هاه هذا المسائلة و بعضهم محمل وسطه هاه هذا المرقبة المائمة و المناهم محمل المائمة و بعضهم محمل المائمة المائمة و بعضهم محمل المائمة المائمة والمناهم المائمة والمناهم المائمة والمناهم المائمة والمناهم المائمة والمناهم والمناهم عناب ألم وأماقول بعض عمد واجمله والمائمة والمناهم والمائمة المائمة ال

فاهدتشاهد بامريد تقرب اله الحشابالجدية و حبوره وقال سيدى عربن الفارض

ومن لم يحد في حب نع بنفسه به وان حاد بالدن الده انتهى المخل (صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الحفوظين) بعناية الله (من الاعو جاج) الانحراف عن الاستقامة لكونهم عدولا فالرسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابى كالنحوم بأيهم اقتديتم الهدي على المحدة والحديث القدسي باشتدا صابل عندى كالنحوم في السيماء بعضهم أضوأ من بهض فن أخذ بقول أيهم فهو على هدى عندى ثم شرع في حوف الحاء المهمان وقيم ست صاوات فقال به (حوف الحاء) به اللهم صلوسلم و بارك على سدنا محدذ و ناللاح) جمع مليم وهو حسن المنظروم عناه الله أصل لكل مليم و يحقل أن زين عنى أزين أى أحسس من كل مليم على حد قول الفائل وأحسن منكل مليم على حد قول القائل وأحسن منكل مليم على حد قول القائل وأحسن منكل مليم على على حد قول القائل وأحسن منكل مليم على حد قول القائل وأحسن منكل مليم على حد قول

الله الما من كل عبد الله المادة الماد

(وصل وسلم و بارك على سيدنا محدمدن) مكان (الجود) الكرم (والسماح) سرادف وكان صلى الله عليه وسلم أجود بالخبر من الريح المرسلة وكان بعطى عطاء من لا يتحاف الفقر ولله در القبائل

له همم لامنتها المحارها في وهدة الصغرى أحل من الدهر اله راحة لوصل وسلم و مارك على سدنا محدماته المركان البركان البراندى من الحو الوول (وصل وسلم و مارك على سدنا محدماته المنار أى مده النمان كل واحدمنه ماعتب الزوال (والرواح) من الزوال الى آخرالنها رأى مده النمان كل واحدمنه ماعتب صاحبه فكائه يقول صل على مادامت الدنما (وصل وسلم و بارك على سمدنا محدامام) مقدم في الصلاة كاملة الاسراء وفي الشفاعات وفي دخول الجنة بل وفي الوحود الأهل مقدم في الصلاة كاملة الاسراء وفي الشفاعات وفي دخول الجنة بل وفي الوحود الأهل حضرة الكريم) من أسمائه نها الدوم عناه المعطى النوال قبل السؤال أومن عطاؤه عم الطائع والعاصى (الفتاح) من أسمائه تعالى أيضا ومعناه منشئ الفتح لكل شئ وأهدل الحضرة هدم المقر بون من أسمائه تعالى أيضا ومعناه منشئ الفتح لكل شئ وأهدل الحضرة هدم المقر بون من ملائكة وأنساء وأولما عوسموا مذلك لانه ما والمسدى عربن الفارض وضي الله عنه الله دا عالى المسدى عربن الفارض وضي الله عنه الله دا عالى المسدى عربن الفارض وضي الله عنه الله دا عاله المناه ون غير الله فهم طاضرون مع الله دا عالى السدى عربن الفارض وضي الله عنه المقدى الله دا على المناه و أولما عوسموا من الله عنه الله دا عاله المناه و المناه و المناه و الله دا عالى ألما و المناه و المن

ولوخطرت في في سوال اوادة به على خاطرى وماحكمت بردى (وصل وسلم و بارك على سيدنا محدوا جعلنا) صبرنام عشمرا لمصلين عليه بسير بالصلاة عليه من الفوز) الفافر بالقصود (والفلاح) مرادف (وصل وسلم و بارك على سيدنا محدوعلى آله وأصحابه أولى) أصحاب (الفضل) الواردف المكتاب والسنة قال تعمل محدرسول الله الى آخوالسورة الى غيرذاك من الآكات والاهاديث الواردة في فضلهم (والرباح) عمني الربح أى الزيادة في الفضل عن غيرهم بشهدله حديث الله في فضلهم (والرباح) عمني الربح أى الزيادة في الفضل عن غيرهم بشهدله حديث الله أحدهم ولا نصمة وقال صلى الله علمه وسلم خير كم قرفي الحديث عن عن حرف الخاماليجة وفيه أربع صاوات فقال المحدة عن الحالمة وفيه أربع صاوات فقال الخامالية وفيه أربع صاوات فقال المحدة ) بيد

(اللهم صل وسلم و بارك على سيدنا محد الذى بسره) روحه (استقامت) استقلت و ثبتت اللهادخ) بعد مو نه الى اللهادخ) بعد مو نه الى

وم القيامة فيقال في البرزخ أى في العالم المتوسط بن الدنيا والا تنوة والمرادمة هذا كل واسطة الذي فهو برزخه فالوسائط برازخ توسل من تعلق بها وهد فدلا تستقيم الابرسول الله لائه واسطة الوسائط كافال السيد البكرى وفي الله عنه

بالبرز خ الكي الرفيسي محد خور البريه

وغيره من الوسائط براز خرقيدة كاتقدم الى في شرح الصدادة المشيشية اله سمرا لله الجامع الفاح بين يدى الله والجاب الاعظم فهى ألفاظ متراد فقوالمنى واحد (وصل وسلم و بارك على سد فاشحد عدد كل منسوخ وناسخ ) أى من الا يات والاحاديث فان القرآن فيه الناسخ والمنسوخ والاحاديث كذلك (وصل وسلم و بارك على سد فاشحد وعر قلوبنا) عقولنا (بالنور) المعنوى وهو فو والاعان والمعرفة (الراسخ) أى الثابت بان تبكون النفس مطعمة تقراضية مرضية لانوسوخ النور في العقل دايسل على ذلك التحالية على الله علمه وعلى آله وأصحابه الذي هم في عبته كالجبال الرواح ) لكونه اصارت الهم طبعاوالشخص لا يشول عن طبعه ولذلك هم وافي محبته الاهل والاوطان قال الله والمعرف المناف والدين أخرجو امن ديارهم وأمو الهم يبتغون فضلا من الله ورسوله أولئك هم الجبال فسل عنهم مصادمه هم به الى آخر ما قال شمر ع في حرف الدال المهملة وقيه عشر صاوات فقال

\*(حف الدال المهملة)\*

(اللهم صل وسلم و بارك على سندنا تد أشرف داع) دال ومر شد (الى) طاعة (الله وهاد) عمنى ماقبله فالانساء هداة والذي أشرفهم فال في البردة

لمادعاالله داعمنا لطاعته يه باشرف الرسل كناأ كرم الاحم

(وصل وسلم و بارك على سدنا عدواسال بنا) أى احمانا مساوكابنا (سيمل) طريق (الرشاد) أى الصواب وهو كذاية عن طلب التوفيق (وصل وسلم و بارك على سدنا عجدوا خلع) أفض (علمنا) معشر المصلمان على الحديث (خلع) آثار (الرضوان) هو انعام الله تعالى أوارادة انعامه (والوداد) مصدروادد كفاتل أى أحب فعناه الحيف فشبه آثار انعام الله والدى هو الرضاواع طاع الود يخلع تابس واستعارات المشبه به المشبه

على طريق الاستعارة النصر عدية واضافة خلع الرضو ان والودادةر ينةمانعة (وصل وسارة عارك على سدفا محدوثة عدنا) زينا (بناح) زينة (القبول) مناه الإبن العباد) فى الدنيا والاسرة (وصلوسلم وبارك على سيدنا محدوا رأف) بضم الهمزة وفعهامن والمنصروفق وهي شدة الرحة (بذا) معاشر الصلمن الحبين (رأفة) أى رأفة كرأفة (السبب) الحب (عبيه) عبويه (يوم التناد) أي يوم القيامة وسي مذلك لانه يكثر فيه النداء وينادى أصحاب الجنة أصعاب النارو بالمكس بالسعادة والشقاوة ويقول عازت الجنة باأهل الحنة خاود بلاموت وخارن النار باأهل النارخاود بلاموت ولهاأسماء كثيرة تقدم النبيه علمافي شرح المسمان والطرف بحقل تعلقه مفعل الاعرو حقل تعلقه رأفة وهو أولى لشعوله فالمنى على الاقل نسأ النالرأفة أى زيادة الرحة بناوح القمامة وخصه لكونه أشدوعلى الثاني نسالك أفة أى شدة رحة سافى كل عالدنما وأخرى عمائلة لرأفة الحسالة المالك الفسني لحبوبه ومالقيامة وتقدم أن الميويين في حضيرة القدس (وصل وسلمو بارك على سميدنا محدوانشر) اشهر (طريقتنا) ومن المشهورة باللوتية التي تلقيناها عن الولف رضي الله عنه وهو عن شمس الدين محمد بن سالم المفناوى وهو عن سيدى مصطفى البكرى صاحب ورد السعر وهوعن سيدى عبداللطيف الحلى وهوعن العارف بالله مصطفى أفندى الادرنوى وهوعن سمدى على قراباشا أفندى واشمتهرت الطريقةبه وهوعن سمدى اسمعمل الجروى وهوعنسدى عرالفؤادى وهوعنسدى معيالان القسطهوني وهوهن الشيخ شعبان القسطموني وهوعن خير الدين التوقادي وهو عن جلى سلطان الاقسدائي التهم عمال الحلوثي وهوعن عدين ماء الدين الارذنعاني وهوعن سيدى عي الماكوبي وهوعن صدر الدين الماني وهوعن ا سيدى الحاج عزائدين وهوعن محدمبرام الخلوني وهوعن عرائلوني وهوالذى انبلجت العاريقة على يدمه وهوعن أنحى عددانا للماوتي وهوعن الراهم الزاهدد الشكادني وهوعن سيدي حمالالدن التبريزي وهوعن سيهاب الدن محمد الشيرازى وهوعن ركن الدن عدالعائي وهوعن قطب الدين الابهرى وهوعن لى النعب المهروردي وهو عن عرالبكري وهوعن وحيمالا من القاضي وهو

عن مجد المكرى وهوعن مجد الدينوري وهوعن عشاد الدينورى وهوعن سيد الطائلة الحنيدين محد البغدادى وهو الذى انتهت المدالطرق المشهورة وهو عن السرى السقطى وهوعن معروف الكرخى وعوعن داودين نصير الطائي وهوعن حبي العجى وهوعن الحسن البصرى وهوعن الامام على بن أبي طالب وهوعن سيدالكائنات عليه الصلاة والسلام ورضى الله عنهم وأطفنا بنسسهم أجعين (في سائر) جميع (البلاد) لتكثر السالكون و يع الهدى لما في الحديث الشريف لانبدى الله بك رجلاوا حداخير النامن حرالنع وقوله تعالى ومن أحسن قولا عن دعالى الله وفال صلى الله عليه وسلم الدال على الله كفاعله وقال صلى الله عليه وسلم منسن سنة حسنة فله أحرها وأحرن على الى وم القيامة وفي الحديث أوحى الله الى داود باداودمن ردالى هار با كتبته حهد ذا ومن كتبته حهدذالم أعذبه أبدا انتهب والجهد فالكسرالنقاد الخبر بغوامض الامورالبارع العارف بطرق النقد وقال تعمالى الرحن فاسال به خبر افالدال على الله هو الخبير وقد فال العارفون الس الرحلمن عل فانفسه بلمن على مغيره ولامن زال عنه اللوف في تفسه ولكنمن زالسه الخوف من عسره وفي الحقيقة الدال على الله تعالى هو الوارث الداخل في قوله صلى الله عليه وسلم العلاء ورثة الانساء فاذالم يكن العالم دالافقد وردفهه وعمد عفام منهماذ كروالغزالى انالله أوحى الى داود عليه السلام باداودان أدنى ما أصنع بالعالم اذاآ أرشهو نه على حبق أن أحرمه لا بذمنا عانى باد او دلا تسال عنى عالما أسكر نه الدنسا فمصدل عن طريق عبق أولمنك قطاع الطريق على عبادى \*(فائدة)\* الفرق بين الشمر يعةوالعار يقةوا القيقة أماالشر يعة فهدى الاحكام التي تعبد نابها رسول اللهعن الله من كل ها دلنا عليه اله ختاب والسنة من الواجبات والجاثزات والندو مات والمحرمات والكروهات وأماالطريقة فهي العمل بالواحمات والندو بات مسالامكان وترك المنهمات والتخليءن فضول المباحات ولهاأر كان وشروط وآداب تطلب من كتب القوم وأماا لحقيقة فهدى عرة الطريقة من فهم حقائق الاسدياء كشهو دالا عماءوا اصفات وشهودالذات وأسرارالقرآن وأسرارالمنع والجواز والعلوم الغيبية التي لاتكتسب من معلموا عاتمهم عن الله كا قال تعالى ان تتقو الله عمل الكم فرقانا أى فهدافى

قاو بكم تاخذونه عن بكم من غيره علم وقال تعالى واتقو الله و يعلكم الله أى بغير واسطة معلم ومن كال ممالك رضى الله عنه من على عامل ورثه الله علم مالم يعلم انتهى أفا دج نده السكاه الشريعة والطريقة أما الشريعة والحقيقة والطريقة بقوله على والحقيقة وه ورثه الله علم مالم يعلم والماريقة واسعاد اتعدد طرق العاملين به والمعارق المعتمد والا تداب والا كان كورالوط عارته منه والسعاد المعتمد كان كورالوط عارته منه والسعاد المعتمد كان كورالوط عارته منه والسعاد المعتمد كان كورالوط عارته والسعاد المعتمد كان كورالوط عارته منه والله منه والسيد المكرى وضى الله عنه

ومن لم يكن في الشوق والتوق صادقا به أحاديثه بين الحبين الاتروى (وصل وسلم و بارك على سيدنا محدوعر) ضدخرب (بسوا طع أنوارها) أى بانوارها السواطع أى معارفها العلمة وحقائقها الربائية (كل من اشتقل بها) أى بدلك العاربة على وجه صحيح موافق لما كان علمه القوم رضى الله عنهم (من كل) شخص (حاضر و باد) الجادوالمحرور بيان لمن والحاضر ساكن الحضر أى المدن والمقرى خيلاف المسدوى وهو ساحكن البادية أى التي لامدن فيها ولاقرى والمراد تعميم الدعاء المستقلين بهاى لما لوجه المحمود وأما المشمون بلس الحرق المنهم كون في الشهوات المستد على الدنما النكاب وأنواع الجهالات ولا يعرفون طريقة شخهم الااسمهاو ينكبون على الدنما النكاب والكاسات خصوصا في مساجد الله و يكثرون من وقيد الزيث والشموع و برعون أنها طريقة الرجن كالروالله بل طريقة الشيطان فال العارف بالته سيدى مصافى الكرى قدس الله بي والله بل طريقة الشيطان فال العارف بالته سيدى مصافى الكرى قدس الله بيره

واتبع شريعة أحد خيرالورى به من مادع نهار بناأرداه وقال أيضا وقد عافى ذاالزمان شرهم به حق سمافى الناس جدا ضرهم وقال أيضا ولم يكن لهم هناس يردع به من أجل ذا الدين الحنيف ودعوا

وقالسدىعم سالفارض رضى اللهعنه

تُمرض قوم للفرام وأعرضوا \* بحانهم عن محة فد مواعتماوا وسنوابالاماني والماواعظوظهم \* وخاضو الحارالمدعوى فالمناوا فهاسم في السرى لم يبرحوا عن كانهم \* وماط نوا في السير عنه وقد كاوا

وعن مذهى الماستعبوا العمى على المهدى حسدامن عند أنفسهم ضاوا

لمس التصوف المس الصوف والعلق \* بل التصوف حسن السمت والخلق فالبس من اللبس ما تختار أنت وقم \* جنم الظلام وأحرالامع في الفسق فسر ب لابس الدبماج مشفله \* حب الذي خلق الانسان من علق وسكم فتى لابس الفيش تحسمه \* فحما وذلك عندالهارف من شقى فان ذلك لم يحجب مابسه \* وذامه اللبس ماسو رف لم يقق فان ذلك لم يحجب مابسه \* وذامه اللبس ماسو رف لم يقق (وصل وسلم و بارك على سيدنا محمد البقي الجوروالنالم (والعناد) المعارضة في البلطل (وسل وسلم و بارك على سيدنا محمد وأصلى) الاصلاح ضد الافساد (ولاة) جمع وال أي حاكم (أمورنا) الدنبو به والدينية وأما الدعاء في منها وان ظلمو الحالة حسم م (وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في المعارضة في المعارض

وفيه ثلاث ماوات (اللهم مل وسلم وبارك على سيد نا محد أسناذ كل أستاذ) بضم الهه زة وآخوه ذال معمة هو في الاصل رئيس الصنعة وهو أعجم لان السين والذال المعمة لا يحتمه ان في المرع ربي واشتر استعماله في الشيخ الكامل وفي المصباح الاستاذ الماهر بالشيئ المناه على سيدنا محدملاذ كل ملاذ) بالشيئ العنام ومعناه سيد كل سيد (وصل وسلم وبارك على سيدنا محدملاذ كل ملاذ) أي ملجأ وحون كل من بلجا اليه و يقصن به (وصل وسلم و بارك على سيدنا محدوعلى أله وأصحاب و عدنا) حصنا (من كل ما منه أستعاذ) تحدي وهو شرالدار من

\*(حرف الراء وقمه خس صاوات)\*

(اللهم صلوسلم و بارك على سيدنا محمد المحده المنافذ (الاسرار وصل وسلم وبارك على سيدنا محدد اللهم صلوسلم و بارك على سيدنا محدد الله و المنافذ و الم

عذاب النار) سهم وطبقام المعلى بنناو بينهاوقاية (وصل وسلم و بارك على سدنا محدوعلى آله وأسحاب السادة) جمع سيد أى الكاملين (الاخمار) جمع خير بالتشديد أى ذى خير دنيوى وأخروى

\*(حوف الزاى وفيه أربع صلوات) \*

(اللهم مل وسلم و بارك على سدنا محدالذى تشرقت به أرض الحافر) بكسرا خاءاى دادت على غيرها فى الشرف لكوم اوطنسه و مرباه والافكل الموجودات تشرفت به وصل وسلم و بارك على سدنا محدالذى من اتبعه فقد فاز) أى ظفر بسعادة الدارين قال اتعالى قل ان كنتم تعمون الله فاتبعونى يحميكم الله من بطع الرسول فقد أطاع الله وصل وسلم و بارك على سدنا محمول الشف لنا) مه شرالم المناع الحبيب (عن أسرار المنع) أى المهمى المادق بالكراهة الوارد عن الشارع (والجواز) الاذن الصادق بالوجوب الوارد منه فلا بدلكل من حكمة بطلع علم النفواص وهي من جلة علم الحقيقة الذى لا يكتسب عملم واغماه ومن عرات العمل بالشريعة كاعلت محمات المقدم وصل وسلم و بارك على سدنا محمد والماق وعلى آله وأصحابه الخدصين) أى الذين خصهم الله وصل وسلم و بارك على سدنا محمد وعلى آله وأصحابه الخدصين) أى الذين خصهم الله العسن المفار) أى المهور الذي هو الفافر بالمقصود

\*(حوف السين المهمادوفيه أربع صاوات)\*

(اللهم مل وسلم و بارك على سدنا محمد طيب الانفاس) جمع نفس فقت بن وهو نسيم الهواء والمرادمنه هنا الصفات الحسمة والمعنوية فأنها حميدة فلاشده له في شيء منها فلا كان بوله أطبب من رائحة المسلم الاذفر ودمه وسائر فضلائه كذلك فقد وردأن الربع شهر ب دمه صلى الله عليه وسلم فصاريف و خهمسكا و بقيت رائحته في فيه الى أن مات وكان عرفه أطبب وكانوا بحماونه في طبهم ومن صافه و حدر محكفه مات وكان عرفه أطبب العابب وكانوا بحماونه في طبهم ومن صافه و حدر محكفه أى وسع لنارزق الدنيا والا خرة (وطل وسلم و بارك على سيدنا محدوا بسط لنالزق) أى وسع لنارزق الدنيا والا خرة (وأغننا عن الناس) دنيا وأخرى بالثقة بلنو خاوالقلب من سواك كافال أنوا سلسن الشاذلي رضى الله عنه نسأ لك الفقر عماسواك والمغنى بكار حتى لانتهم دالا بالذفارين و تعوذ منه (وصل وسلم و بارك على سيدنا محمد وطهر نامن الادناس) الوسمة في الدارين و تعوذ منه (وصل وسلم و بارك على سيدنا محمد وطهر نامن الادناس)

المهنوية كالماصى والحسالتى تبعد عنكوهذا كافال السسمد البكرى رضى الله عنه المهنوية كالمهرسر بني من كل شئ بعد الني عن حضراتان و بقط عنى عن لذيذ مواصلاتان والحسمة فلاهرة (وصلوسلم و بارك على سمد فاتحد وعلى آله وأصحاب الذين أزلت) أبعدت (عنهم الالتباس) أى الاشتباه لما وردا تقوا فراسة المؤمن فأن المؤمن ينظر بنورالله وضرب الله مثلهم رضى الله عنهم بقوله تعالى أومن كان ممتافأ حميناه وحملناله نورانله و راغشي به فى الناس و فال تعالى أفن شرح الله صدر ملا سلام فهو على نورمن ربه فلا محتمع الناس و فال تعالى أفن شرح الله صدر ملا سلام فهو على نورمن ربه فلا محتمع الناس و فال تعالى أفن شرح الله صدر ملا سلام فهو على فورمن ربه فلا محتمع الناس مع النور الذى هو المعرفة المالة

\* (حوف الشين المجمة وفيه أربع صاوات) \*

(اللهم صل وسلم و بارك على سدنا محد الذى لم يرض) لنفسه الشريفة (بلين الفراش) مع كون جسمه ألين من الحرير و بؤثر فى جسده الفراش فقد ورد أنه كان له صلى الله عليه وسلم كساء محمله طبقتين فعلته السيدة عائشة أربعافل الصبح بم الهاعن ذلك و قال ان وطنته أى لمنه منعتى في الدارة و دخل علمه عرين الحطاب رضى الله عند مرة منزله فو جده مضطع عا على حصر بابس قد أثر فى حسده الشريف فتصعب عريد كرف لم يحد عند النبي فراشاليذا وقال بارسول الله ان ملوك فارس بفرشون الحرير وأنت هكذا فغض النبي فراشاليذا وقال بارسول الله ان ملوك فارس بفرشون الحرير وأنت هكذا فغض النبي فراشاليذا وقال بارسول الله ان ماترضى أن لهم الدنيا ولنا الآخرة (وصل وسلم و بارك على سد نا محد الذى كان من خلقه) العظم (البشاش) أى طلاقة الوحد في كان من سراة الشقاء في وحوة الاعداء في وقت القتال قال البوصيرى وفي وحده الاعداء في وقت القتال قال البوصيرى وفي الله عند الته عند المناس كل من براة الشقاء

مسفر باتق الكتيبة بسا ماذا أسهم الوجو واللقاء

ومن أوصافه فى الكتب القدعة أن الجهل عليه لابن بده الاحلى (وصل وسلم و بارك على سيدنا محد الذى تبرأ من الغاش) فقد قال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا وفيه شخو يف باعتبار طاهر و وان كان العلماء أقله وبان المعنى ليس على طريقتنا الكاملة فلاينافى أنه مؤمن عاص (وصل وسلم و بارك على سيدنا محدوعلى آل سيدنا محدوارزة نا فلاينافى أنه مؤمن عاص (وصل وسلم و بارك على سيدنا محدوعلى آل سيدنا محدوارزة نا فلاينافى أنه مؤمن الماسلة الماسية المطيبة المرضية فى الدنيا و الا حرة فان روق الدار من من كفه وصل

\*(موقى العاد المهداة وقده ثلاث صاوات) \*

(اللهم صل وسلم و مارك على سدنا محدوعلى آل سيدنا محدالا مر بالتقوى) التي هي المنشال المأمورات واحتفاد المهدات (والاخدلاص) أى كون العدول وحدالله الكريم فقد وردالا مربالتقوى والاخدلاص في آبات لا محمر وأحاديث لا تحصى الكريم فقد وردالا مربالتقوى والاخدلاص في آبات لا تحصر وأحاديث لا تحصى من عبادك الخواص) الذي فات فهم ان مددى السرد المحدول الساملا المكرى رضى الله عنده اللهم انك فحث أقف لقاوب أهل الاحتماص وخلصتهم من قيد الاقفاص الهروات الطبيعية التي طبيع عليها القفص الذي هو الجسم و يسمون عند أهل الله بالعبد الاحرار (وصل وسلم و بارك على سيدنا الذي هو الجسم و يسمون عند أهل الله بالعبد الاحرار (وصل وسلم و بارك على سيدنا الذي هو الجسم و يسمون عند أهل الله بالعبد الاحرار (وصل وسلم و بارك على سيدنا بالحضرة الأله و حجابه أولى) أعجاب (الفرب) المعنوى من وعاطم مراد والاختصاص) بالحضرة الأله بيدة والدن قبل حسنات الاداوسما تناقر بين وعاطم مراد الله حل وعز مشافهة بقوله كثم خيراً مة أخوجت الناس وقال البوصيرى رضى الله عنه

مالوسى ولالسيسى حواريدون فقاعم ولانقباء

١٠ روف الفاداليجة وفيه جس ماون) \*

(اللهم صلوسلم و بارك على سيدنا عد وعلى آلسيدنا عدد الذى أزهرت) أخوجت زهرها (ببركته الرياض) جـعروضة وهي البساتين فان الازهار والاغمار في الدنداو في الجنة ما وحدت الابعركته صلى الله عليه وسلم (وصل وسلم و بارك على سيدنا محد وعلى آلسيدنا محدد الدي العطاء (الفياض) السيال كثير الكون كالمحر فال بعضهم الدين العطاء (الفياض) السيال كثير الكون كالمحر فال بعضهم الدين العطاء (الفياض) السيال كثير الكون كالمحر فال بعضهم

لاتقسها العرعند نوال \* يعز العرأن بضاهي نواله

وقال البوصيرى رضى الله عنه

کارهرو ترف والبدر فی شرف به والبجر فی کرم والدهر فی همم (وصل وسلم و بارك علی سدنا مجدوعلی آلسدنا مجدالذی أعرض بماطنه وظاهره (عاسوی الله) من سائر الموجودات دنیا و أخری دی الجنه و مافیها ( کل الاعراض) فن بوم مولده تزلر افعاطر فعالسیاء لیس قصده غیرشهود و به قال البو صبری رضی الله

عنه وامقاطر فمالى السهاء ومرى به عن من شأنه العاوالعلاء ولذلك قال ملى الله عليه وسلم لو اتخذت خليلا غير بى لا تخسف أبا مكر خليلا ولكن أخوة الاسلام وفي المديث أيضافام حتى تورمت قدماه الشريفتان فقالت له عائشة رضى الله عنها أوليس أن الله قد غفر الما تقدم من ذنيك وما تأخو فقال أفلا أكون

عداشكورا والالبوميرى رضى الله عنه

ورمت اذرى م اظلم الله مسل الى الله خوفه والرجاء

(وصلوسلم وبارك على سدنا محدوعلى آلسدنا محدوانرع) موزة الوصل أى اذهب (من قاوينا) عقولنا (حب الشهوات) النفسانية (والاغراض) المعدة عن الحضرات الالهمة وهي عب النفس الظلمانية والنورانية فالظلمانية شهوات المعاصى الماطنية والظاهرية والنووانية فالنالمان المورالا خروية كالعمادة لاحسل حصول العلم أولا حسل الكرامات كالكشف والطيران والجنة والحسلاص من النار والقير ونع موعد الهوسد عن الدنيا واقيل الناس بقصد نفعهم أوقصد الولاية أوالا جماع مالني أوالا نبياء أو الاولية والحادث بقيس كافال بعض العارفين

أحداث لل لا الناهل بد ومالى في سوال مطامع وقال سدى عمر من الفارض وضي الله عنه

فالل حسن كل شي نعلى \* ب على فقلت قصدى وراكا وحد القلب حيمة فالنفائي \* للنشرك ولا أرى الاشراكا

وقال صاحب الحكم رضى الله عنده ما أرادن همة سالات أن تقف عند ما كشف الها الاونادنه هو اتف الحقيقة الذى تطاب امامك اه قال تعالى وات الى ربك المنتهى ألا الى الله تصر الامور ولذلات و ردأن من عبد الله بهذا الوجه ترفه الملائكة الى الجنة

مسحو بافى سلاسل الذهب ومن هنافال المارف بالله أنو المسنين وضى الله عنه

تركث للناس دنياهم ودينهم به شملا عبائياديني ودنياتي

وقال ابن المارض رضى الله عنه

تعلق باذيال الهوى واخلع الحما به وخل سبل الناسكين وان جلوا (وصل وسلم و بارك على سدنا تد وعلى آله وأصحابه المعاهرة) المازهة (قلوم م)

عقولهم (من الامراض) الى هي الجب المتقدمة طلانية أونو رانية وهكذاوصف الكاملان من أهمل الله ولما كان الخلاص من تلك الحيب واسم ا عشاعلى كل من يدلله وضعت أهل الطر بقة الخلوت فأسماء سمعة لان كال النفس وخلاصهامن تلك الخب لاعصل الانعلىات الثالاسماءعلى الترتب المعاوم عندهم لانهم قسموا النفس الى مسعة أقسام أمارة والوامة وملهمة ومطمئنة وراضمة ومرضة وكاملة فاخذوا الامارة من قوله تمالى أن النفس لامارة بالسوء وهي نفوس الفساق لا تامر عدسر أصلا والاقامةمن قوله تعالى ولاأقسم بالنفس اللقامة وهي ناس بالمعاصي لكن تلوم صاحما وتتو بواللهمة من قوله تعالى فألهمها فورها وتقواها وهي التي ألهمت عمو مهافلا يرى لهاتقوى ولاعلاوصاحها فانف مقام السكر والمطهشنة والراضمة والمرضةمن قوله تعمالي ماأيتهاا لنفس المطه تنقار جعي الى ربك راضه مرضة والكاملة من قوله تعالى وادخلي حنستي وسمستعمط مشنة لرحوعها لقام البقاء برم اوسكونها للمقادير الشهودها الحق في الا تارفترى كل شي حسلافلذلك كأن أول قدم نضعه المريدفي الطريق وقبله كان مريداولم يكن من أهل الطريق فاذا استمرت تلك الطمأ نينة واستمر بالماب كانت راضمة فتكون مرضما علمامن اللهلان من رضى له الرضافاذا استمرعلى الماستعلى علمه اطق بشهود الذات فضلامنه واحسانا وهي الكاملة وهذاهو اشارة اقوله تعالى وادخلي حنتي أى حنة مشهودي في الدنيا فانه تقدم لنا أن مشهود الذات نعم متحل الاولماء أعظم من نعيم الجنان فوضعوا المقام الاقللااله الاالله لنفي الاغمار من كل حاب ظلمانى ووضعوا الاسم الاعظم وهو الله للخلاص من النفس الاقامة فان تعلمه يفنها ووضهو اللمقام الثالثهو بالسكون والمدموضوع لقمقة الحق فذكره يناسب الفانى فىذات الله فاذاصامن سكردوضعواله حق لان تعلمه معصل بهدوام الطمانينة لكوت معنى الحق الثابث الذى لا بقبل الزوال أزلا ولا أبدا فاذا استمر ثابتا بعدصه ومن الفناء وضعواله في المقام الخامس عي المحلمة علمه بالحماة السرمدية فأذا خلعت علمه خلعته صارت نفسه صرضمة الرسحل وعزونا سمه قموم لان به قوام العالم فتخلع عليه خلعة القبومية وهوالتصرف في العالم فيصلح للخلافة فينتقل للكال وهو شهود الذات فمناسمة قهار لخلع علمخلعة بقهر ماللعابدين والمعارضين لائه صار داعدا

من دعاة الحق وهذا الذى أبديته النالا و خذالا عن سالن الطريق بالغ الكال آخذالها عن الرجال بالجدو الاجتهاد فان لم تحد كاملا فالزم الصلاة على الحبيب المصطفى فالم اشيخ من لا شيخ له وهذه الكلمات فضول منى ولكن من ما يلمق باوى ومن مولانا ما يلمق بكرمه برص الطاع المهم لة وقيه أربم صلوات) \*

(اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محدوعلى آلى سيدنا محدالهادى) الدال أو الموصل (الى سواء الصراط) أى الصراط السوى أى العدل الذى لا اعو حاج فيه فقد شبه دين الاسلام بالصراط الذى هو الطريق الحسى واستعاراتهم المشسمة للمشسمة المستعارة تصريحية على حدقوله تعمالي اهسدنا الصراط المستقيم والجامع بينه سما التوصيل للمقوود في كل (وصل وسلم و بارك على سيدنا محدوعلى آلى سيدنا محدالا سمر بالعدل) في كل الاموردينا أودنيا (والناهى عن التفريط) أى النضيم والتقسير في المدين أوالدنيا فقي الحديث أوالدنيا (والافراط) التشديد والخروج عن الحدف الدين أوالدنيا فقي الحديث الكفوامن العمل ما تطبقون فان الله لا على حتى الحدف الدين أوالدنيا فقي الحديث وحديث خيرا العمل ما تواجعون فان الله لا على حتى الحدوث في المدنا على سيدنا محدوعلى آل وحديث خيرا العمل ما دوم عليه وان قل (وصل وسلم و بارك على سيدنا محدوعلى آل سيدنا محدوما المنايات (وصل وسلم و بارك على سيدنا محدوعلى آل والمنايات (وصل وسلم و بارك على سيدنا محدوما و بارك على الله على اله

\*(حرف الظاء المشالة وقيه ثلاث صاوات) \*

(اللهم صلوسلم و بارك على سدنا محدوعلى آلسدنا محدوكل محفوظ )من الخلائق (وحافظ) من الخلائق ملائكة أوغيرهم (وصلوسلم و بارك على سيدنا محد وعلى آل سيدنا محدد كل موعوظ) أى كل شخص اتعظ بامر غيره وامتثل (وواعظ) وهوالا مر بالطاعة الحدرعن العضية (وصل وسلم و بارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب الذين العظوامنه) أى استقام والامره (بحمدل المواعظ) أى بالمواعظ على على المواعظ على على المواعظ على المواع

الاواس والوصايا الجيالة منهاة ولهمان الله عليه وسلم طوي ان شغله عيمه عن عموب الناس طو فيلن أنفق مالاا كتسبهمن غيرمه صية وجالس أهل الفقه والمكمة وخالط أهل الذلة والمكنة طوي لن ذات نفسه وحسنت خليقته وطابت سريه وعزل عن الناس شروطو في لمن أنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله ووسعته السنة ولمنسته والبدعة ومنها قوله صلى الله علمه وسلمان الرَّمن بين عامتين بين أحل قدمضى لامدرى ماالله صانع فسمو بن أحسل قديقي لامدرى ماالله فاض فمه فلمأخذ الصدمن نفسه مانفسه ومن دنداه لا حرقه ومن الشدية قبل الكمر ومن الحداة قبل الموت فوالذى نفس تحديده مابعد الموتمن مستعتب ولابعد الدنمادار الاالحنية \* (حرف العن المهملة وقمه خس صاوات) \* أوالنار

(اللهم صل وسلم و بارك على سيدنا عدالنور الساطم) أى المرتفع والمنتشر لتفرع كل الانوارمنه كاعلت نحمديث عابر روصل وسلو بارك على سمدنا تحد الذى تلتذ عدد شمالسامع)أى أعام امن الومنين والومنات بالذون بسماع كالمرسول اللهمنه أومن غبره فالسدى عرن الفارض فيهذا الممنى

فانحدثواء مافكارى مسامع مدوكاي انحدثتهم ألسن تتلو ومن ذلك أيضافوله رضى الله عنه

باأخت سعدمن حملس ملتى بدر سالة أديثها بتلطف فسيمعتمالم أسبعي واظرتما ببلم انظرى وعرفت مالم تعرف

(وصل وسلم و بارك لي سيدنا محدالذي هوا - كل خبر عامم) فهو عامم لكالات الاوانن والاتو ينولذاك كانمن أسمائه سرالله الجامع فال بعضهم

والسعلى الله عسننكر ب أنعهم العالم في واحد (وصلوسلم و باول على سمد ناجمد وأزل عن ناالمراقع) أى الحد الظلمانية والنورانية حيى نشاهد الذات العلية (وصل وسلم وبارك على سمدنا محدوعلي آله وأصابه الذين كأنجمهم) جاءم (خير الحامع) أى الجماعات ولذلك فالسلى الله عليه وسلملا يحتمع أمى على صلالة وكان اجاعهم عنى علم الاصول قطيعة ومن توقه ا فهو منال عار سي (اللهم صل وسلمو بارك على سيدنا مجدوعلى آلسيدنا مجدها حب الرسالة والبلاغ) أى الشليع أوالكفاية فهو الكافئ لاستعبل لجميع الخلق لانه باب لهم (وصلوسلم و بارك على سيدنا مجدوعلى آلسيدنا مجده لا فقلا السهوات والفراغ) أى الخلو الكائن في العالم العلوى أو السفلى والمعنى المهالوج سمت الائت ذلك

\* (حرف الفاء وفيه خيس صاوات)

(اللهم صل وسلم و بارك على سيدنا محدوعلى آلسيدنا محد الاسربالعدل والانصاف) عطف مرادف والعدل ضدالور وهو صادق بالعدل في نفسه وفي غيره فالعدل في النفس استقامته على الدس وفى الفيرمعاملة الخلق عما يحمد لنفسه (وصل وسلم و بارث على سدنا يحدو على آلسدنا محدالناهي عن التبذير ) وهو صرف المال فماحوم الله (والاسراف) هوالافسادف الدين أوالدنيا (وصل وسلمو بارك على سيدنا عدوعلى آل سدناهد) الذى هوكر (العرائلهم) كسرائلها المعنونشد بدالم أوقف فهامم فتم الضاد أى الكثرالماء وهاثان اللفتان هما الحفوظتان عن الولف رضى الله عنه وهناك أربع لفات أخركف شراح الدلائل فتم الخاء وطاءساكنة أوظاء أوطاء ممدودة وغير ممدودة من غدير عا وتر تدمها ه الدى منه الاغتراف) هذاهو وجدالشبه فمدع خديرات الدنياوالا حرقتعترف من الني كا يفترف من المحر (وصل وسلم وبارك على سيدنا محدو على آلسيدنا محدواً سيهفنا) أى أعنا على مهمات الدين والدنيانسيبه (كل الاسماف) أى عناية كاملة فلا يفوتنا شئ من خبرى الدنياوالا مودولاسوء ناشي من شرالدنياوالا موة (وصل وسلو بارك على سدنا مجدوعلى آله وأصحابه الذين ارتشفوا) اقتبسوا (من فيض نوره) أي من نوره الكثير الذي هو كالفيض أى العر والمرادعاومه و عادفه (جيل الارتشاف) أى أحسن الاقتباس فشمه اوم ومعارفه صلى الله عامه وسلم بحر يرتشف أى يشمر ب منه بالفم عامم الحماة في كل \* (حف القاف وقعه أربع صلوات) \* (اللهم مل وسلم و بارك على سمدنا مجدوعلى آلسدنا محدخم) أفضل واصله أخير حدفث الهمزة الكثرة الاستعمال (خلق الله) أى يخاوقانه (على الاطلاف) انساو حما وملكافى الدنداوالا خوة اجاعا خدافالاز عشرى المضل لمرس عاده الدلام واستدل

بقوله تعالى في سورة المدكو برانه لقول رسول كر م الى أن قال وماصاحبكم بحدون فالاوصاف الاول فيجبريل وقوله وماصاحبكم ععنون فيسدنا يجد أى بذى جن أى ليس با تحذعن الجن بل هو قول رسول كريم الخفادعي ان هذه الا ية تؤخذ منها ففل حمريل على مجدلانه وصف حمريل اعدة أوصاف ووصف محدالوصف واحد وردعلمه أهل السنة بأنهذاغلط من الزيخشرى لانسبب الاتهانيم كانواسبون الذى أخذ عنه الني ويقولون اله جنى فالمقصودمن الاكه تعظم حديل ودفع النقص عنهوالمعنى ان الواسطةله رسول كريم ذوقوة عندذى العرش وهو اللهمكن ذو رتبة عالمة وماصاحبكم محدالذى تعرفون أمانته وصدقه بالخذعن جي فالقام هذالتعظيم الواسطة وأماالتفاضل بينهمافأخوذمن أدلة أخرى منها قوله تعالى وماأرسلناك الارجة للعالمين وانك اعلى خلق عظم وأدله ذلك من الكتاب والسنة لا تعصر قال في الحوهرة وأفضل الحلق على الاطلاق ب نسمافل عن الشقاف (وصلوسلم وبارك على سيدنا مخدوعلى آل سيدنا محد صلاة تزيل باسبر لهاعنا) معشير المصلين (الوهم) أي ضعف المقين فالصاحب الحصكم مافادل شي مثل الوهم (والنفاق) القولى والفعلى أماالقولى فهو الزندقة بان يخفى المكفرو نظهر الاسلام وأماالفعلى فهوصهات النفس المذمومة كالرياء والسعهة والكبروالجسوالكذب وخاف الوعدوالداهنة بان يصانع الناس بدينه اصلحة دنياه والحديعة والغش الى غير ذلك من الجب الظلمانية (وصل وسلم و بارك على سيد نامجدوعلى آلسيد نامجد صلاة تدخلنا) معشر المملين عليه (إ)سبر هاحضرة الاطلاف) الاضافة بمانية أى حضرة هي الاطلاق أىمن قيد الاقفاص أى من الطباع المسمانية بان يخرج العبد من أسر الطبيعة ومن سائرا لحب الظلمانية والنورانية فيصير حراكروحه عن شوائب الرقمة وهذامهني قول صاحب وردالسعراللهم الكفعت أقفال قلوب أهل الاختصاص وخلصتهم من قيد الاقفاص فلص سرائرنا من التعلق علاحظة سواك وأفنناعن سهود ناه وسناحتي لانشهد الاالك لانمراده بالاقفاص الاحسام وقسدها طمائعها وهي الجي النفسانية ظلمانية أونورانية كاعلت ومعنى قوله أيضاالهمى نحن الاسارى نقمو دناها طاقنا ونعن العسدفن سواك فاصنار أعتقنا وقدأشار لهدذا المعني

سدى محد من وفارضي الله عنه يموله

و بعد الفنافي الله كن كمفهاتشا يه فعلل لاحهل وفعال الاوزر

فصاحب هدذا الوسف بقالله في اصطلاح القوم في حضرة الاطلاق و بقالله من الاحوارلكونه مطاوقامن طمائعه ومن كلماسوى مولاه بافر بهلانشهد الاعلام وتارة تضاف حضرة الاطلاق الى الله تعالى بقال حضرة الله حضرة اطلاق معناه الفناء المطلق والكال المطلق والتعزز الطلق وهذاأ تضايشهده المارفون فاذاشهده العارف ذاسمن خشسية الله وخاف حتى من أعماله الصالحة وهو الذى فال فمسه صاحب ورد السحر الهي اني أخاف أن تعذبني مافضل أعمالي فكمف لا أخاف من عقابل ما سوء أحوالى وينسى المففورله الففران كأفال أبو مكر الصديق رضي الله عنه لا آمن مكرالله ولوكانت احدى قدى داخل الجنة وكان بشم منه رائعة الكيد الشوى وقال عربن الخطاب لمتأم عرلم تلدع رامتني كسافسمنني أهلى وأكلونى ومن شهو دهذا المقام حثوالانبياء على الركب ومالقيامة وقول الني صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخوانها فكارم المؤلف رضى الله عنه يحتمل المعندين وكل صحيح (وصل وسلم و بارك على سدنا عدوعلى آله وأمحابه أولى المأس الشديد) أى العزو الهمة (عند) وقت أومكان (المدن أى ملاقاة الاعداء في الحروب قال الموصري رضى الله عنه

أرخصوافى الوغى نفوس ملوك به حار بوها اسلام اأغلاه

\*(حوف الماف وقيه صلاتان)\*

(اللهم صلوسلم و بارك على سيدنا محدوعلى آل سيدنا محدما تعركت الافلاك) أى مدة دوام يحركها بسير النحوم والشمس والقمر وهذا بدوم ليوم القيامة فكأنه يقول صل عليه صلاة داعة الى وم القيامة (وصل وسلم و بارك على سيدنا محدوعلى آلسيدنا عجد عددتسبي الاملاك) أى مثل ذلك العدوه ولاغ اله له لان تسبيح الملائكة لا ينقضي

\*(حرف اللام وفيه أربع صلوات)\*

(اللهم صلى وسلم و بارك على سدنا محد بطل) شجاع (الابطال) الشجعات لانه وزن بالخلق أجعين فرج (وصل وسلم و بارك على سيدنا المحدد تالجود) أى على أخذ الكرم (والنوال) الاعطاء والاحسان (وصل وسلم و بارك على سيدنا مجدوعلى آل

سدنا عدو أذفنا) أى احملناذا تقين بفضال واحسانك رانة الوصال الذى هوشهود الدان بعن القلب من غير كنف كاتقدم في قول السيد البكرى وضي الله عنه

كملاة مادت على اللذات المعلى علما في تعلى علما الله تعلى الذات

و يحمَل أن مراده و ساله والاولى المعمم (وصل وسلم و بارك على سمد نامحد وعلى آله بالصلاة على مدنامحد وعلى آله وأهما به كان بحم كامل وهو البالغ العامة في الشرف والمعقوى (الرجال) ولذلك قال صلى الله على مدنام وسلم و المعامة في الشرف والمعقوى (الرجال) ولذلك قال صلى الله على موسلم ألله الله في أحمد المعلى لا تتخذوهم غرضا من بعدى فلوا نقي أحد كم مثل أحدد هب لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه

\*(حرف المروفية أربع ماوات) \*

(اللهم صلوسلم و بارك على سدنا تحد السيدالهمام) أى الله العظيم الهيمة ولذلك فالصل الله عليه و بارك على سدنا تحدث السيدالهمام) أى الله عليه و مارك الله عليه و مالك الموصيري و من الله عنه

 والاوهام لا يفلح أبدامادام بذلك (وصل وسلم وبادك على سدنا محدوعلى آله وأصحابه الاعدة) جمع المام أى القدمين على سائر الخلق ماعد الانبياء (الاعلام) جمع علم أى كالاعلام في الرفعة والظهور والعلم في الرفعة والطبير والعلم في الرفعة والظهور والعلم في الرفعة والطبير والعلم في المؤلمة والطبير والعلم في الرفعة والطبير والعلم في المؤلمة والطبير والعلم في المؤلمة والمؤلم في الرفعة والطبير والعلم في الرفعة والطبير والعلم في المؤلمة والمؤلمة والمؤلم

\*(حرف النون وفيه أربه ماوات) \*

(اللهم صل وسلم و بارك على سمدنا محدوعلى آل سمدنا محدسيد) أهل (الا كوان) في الدنيا والا تخوة والا كوان جمع كون وهي السموات والارض أوالمراد بالا كوان كل مخلوق فلا حاجة لتقديراً هل (وصل وسلم و بارك على سمدنا محمد عدد عدم ألى بحدث لوجسمت (عملاً الامكنة والازمان) الامكنة جمع مكان وهوالحمر والازمان جمع زمان يطلق على اللهل والنهار وفي اصطلاح المشكل مقارنة مخدد معلوم لمخدد موهوم كقولك ولد الذي صلى الله عليه وسلم عام الفيل ان كانت الولادة عليه والفيل معلوما عند المخاطب أو بالعجم على وفي اصطلاح الحكماء فرتني بي سعم (ها) الافلالة (وصل وسلم و بارك على سيدنا محدوماي آل سيدنا محد صلاة فرتني بي سعم (ها) كاندن تراه فان مراد على سيدنا محدوماي السيدنا محدومان وهو أن تعبد الله كاندن تراه فان لم تكن تراه فانه براك وهدنا الفظ الحديث المشهور فاشار بالجلة الاولى كاندنا محدوملي آله و أحمايه الا عمالة الاعمان) أى الاشراف سيدنا محدوملي آله و أحمايه الاعمان) أى الاشراف

(اللهم صل وسلم و مارك على سيدنا تحد العالى) الرفيد ع (القدر) الرتبة قال الموصيرى

لوناسيت قدره آياته عظما بر أحمال عممن يدعى دارس الرمم (العظيم الحاه) عمى ماقبله وفي الحديث الشريف توسلوا بعامى فان عاهى عند الله عظيم وقدوردائه لا بحور القسم على الله تعالى الاباس عائه العامة أو بسمد نامحد كا في الحديث الشمريف فال صلى الله عامه وسلمين كان له عامة عند الله فلم قل الله ممانى أسالك و أنو حه المان بحديد كا المصافى عند له ياسم دنايا محد أنوسل المنالي ويق قضاء عامي هدن المنابع من الله من كان الهمم المنابع من كان المعانى عند له ياسم دنايا محد أنوسل المنالي ويق قضاء عامي هدنه المنابع من اللهم من اللهم من اللهم من كان المعانى عند له ومن معنى ذلك رواية الدلائل معامين هدنه المنابع المنابع المنابع المنابع الله والمنابع الله الله والمنابع الله ومن معنى ذلك رواية الدلائل معامين الله من الله المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع الله المنابع الله المنابع المن

الشهورة (وصلوسلمو بارك على سيد نامجدوعلى آلسيدنا مجدواطلعنا) أى احملنا مطلعين (على أسرار لاله الالله) أى هذه الجلة فانها مطاح الجنة مع عد ماتها وهي تحد رسولالله فانأسرارها لاندخل عتدمربل أصلاحل العداوم والمطاوب أسرار تلبق بغيرالانساء ولانحصل تالنالاسرار غالباالالن أكثرمن ذكر هامتصفايا دايها قال الشيخ السينوسي رضى الله منه فعيلى العاقل أن تكثر من ذكرها مستحضر الما احتوت عاسمه العانى حق عترج معناها الحسمه ودمه فسرى الما من الاسرار والعاشمالالدخل عتمصرانه ولندكراك شمامن حلة آداب الطريقالي هى بابها قال شيخنا المؤلف رضى الله عنه في رسالته التي أله هافي طريق القوم ولمارأى آهـ لاستسرالنه النهان المسلن التقوى على الوحمالا كل لاسسرالنفس الامامول وآداب شرطواعلى من أرادأن يتسلنم الكالاصول والاكاسفالاصولسنة أولها الجوع الاختيارى بأنلابز يدعلى ثلث البطن عند شدة الحوع ولكن المبتدى لاقدرة الهعلى فلك غالما فليلزم الصوم حقى ترتاض الذفيس والثاني العزلة عن الملق الالضر ورةمن علم أوبسع أوشراءان احتاج والثالث الممت ظاهراو باطنا الاعن ذكرالله والرابع السمر للذكروالفكر وأقله ثلث الايل الاخبر الى طاوع الشمس والخامس دوام الذكر الذي المنه له شيخه لا يتعاوره الى غيره الاباذنه والاوراد الخصوصة بطريق شيخه السادس الشيخ الذى سالفطر بقته وعلم مافعها وأماالا داب فهي كثيرة جدا فنقتصم منهاعلى المهمات بعضها يتعلق بعق الشيخ و بعضها يتعلق بعق الاخوات الدين معه في الطريق وبعضها يتعلق بعق العامة وبعضها يتعلق سفسه و بالتي ند كرها يتسمرله ان شاءالله مالم نذكره فالا داب التي تطاسس الريدفي حق الشيخ أو حم العظمه و توقيره ظاهراو باطناوعدم الاعتراض علسه في شي فعله ولو كان ظاهر وانه حوام و يؤول ماانهم عليهولا التحق اغمرهمن الصالحين ولاير ورصالحا الاباذنه ولاعضر محلس غيره ولاسمع من سواه حقى عرس مديما سرشعه ولا بقعدو شعه واقف ولا بنام عمرته الاباذنه في على الضرورات ولا يكثر السكار معضرته ولو باسطه ولا علس على سعادته ولاسم بسجته ولاعاس فالكاتالمدله ولايفهل فعلا من الامور المهمة الاباذن ولاعدان بده السلام وهي مشغولة بشئ بل سلم عليه باسانه ولاعشى أمامه ولا يساويه

فيمشمه الابليل مظلم لكونمشمه أمامه صوناله وأنلابذكره عند أعدائه وأن عفظه في غييته كفيله في حضوره وأن الاحقاد بقابه في جمع أحواله وبرى كل نعمة وصلتاله من وكنه وأن لا ما شرمن كان الشيخ بكرهه وأن يصبر على جفونه واعراضه عنه وأن عمل كالمه على ظاهره فمتله الالقرينة صارفة عن ارادة الظاهر وأن يلازم الوارد الذى رتبه فانمددالشيخ فاورده فن تخلف عند ومالددوأن يقدم عبية على عبة غمرهماعدا اللهورسوله فانهاالمقصودة بالذات وعيدالشيخ وسيله وأماالا دابالى ف حق اندوانه فمكون محمالهم ولا يخصص الهده يشي دونهم و عدالهم ما حدالهما واعودهم اذامرضواو سأل عنهماذاغانواو يتدرهم بالسلام وطلاقة الوحه وأن براهم خيرامنه ويطلب منهم الرضاولايراجهم على أمردنيوى بليمذل الهمم مافقح علمه و دوقر كبيرهم و برحم صفيرهم و يتعاون معهم على عب الله واحدل رأس ماله مساهعة انوانه و عدمهم ولوبتقدم النعال لهمم وأماالا داسالى تتعلق بالعامة فالتواضع وبذل الطعام وافشاء السالام والصدق معهم فيجمع الاحوال وأكثر ماتقدم في الا داب المتعلقة بالاخوان تعرى هناو أما الا داب التي تتعلق به في نفسه فاله مكون مشغولا بالله واهدا فماسواه غاضاءن الحارم ليسلاد تماعنده فمة نار كالفضول الحلال كالتوسمة فالمأكلوالمشربوالمس والمنكع والركسمة تصراعلى قسدو الكفاية مديم الطهارة لاينام على حناية ولايفضى بده الى عورته الافى ضرورته ولا تكشف عورته ولو عفاؤة ولانطمع فهافى أيدى الناس عاسب نفسه على الدوام لاماكل الاصلالاوهوماحهل أصله بكايدنفسه عن النظرالى الصورالحملة من النساء والاحداث فان ثلث قواطع عن الله تسديال الفق أجارنا اللهمن ارتكام او بطالع كتب القوم ككتب سدى عبد الوهاب الشعراني فأنها أعلم الاكاب وحاصل ماهما التان طريق القوم سداهاهذه الاتداب ولجتها الذكر فلانتم نسحها الابهماو يكون فى الذكر على طهارة من حدث وخبث مستقبلاان كان وحده والانعاقواو ستحضر شخهلكون رقعة فى السير الى الله وبذكر الله حمافى الله و نغمض عنيه لانه أسرع فى تنو برالفل وعمل وأسه فيذ كرلااله الاالله الى الجهة اليني بلاوير جم باله الى جهة صدره بالاالله الى حهة القام و ينتعهامن مرئه الى قلمه حتى تنزل الحلالة على القلس فتحرق

سائرانكواطرالديئة وعقى الهمزةو عدالالف مداطبيعداأوأ كثرو يفق الهادمن اله ويسكن الهاءمن الله وأمارقيد الاسماء السدمة الى تقدم لكذ كرها فينتمهامن سرقه وينزل بهاعلى قلبهو يصفى حال الذكر الى قلبه مستحضر اللمعنى حتى كان قلبه هو الذاكر وهو يسمعه ولايختم حي يحصل له نوع من الاستغراق وشوق وهيمان تماذا ختم سكت وسكن واستعضر الذكر باحراثه على قلب ممترة بالوار دالذكر فله له يردعليه وارد فى لحة فيعمره علم تعمره الجاهدة ثلاثنسنة وهذا الوارداماواردزهد أوورع أوقعه لأذى أوكشف أرمحية أوغيرذاك واذاسكت وسكن وكثم نفسهمر ارادارالواود فجدع عوالمه فعسعاد مالتهل عي يمكن ومن آدابه الو كدة عدم شرب الماء عقب مأواثناءه لات الذكر حرارة تعلم الانوار والتعلمات والواردات وبشرب الماء تطفأ تلك الحوارة وأقله أن بصرنعو نصف ساعة فالكمة وكليا كثركان أحسن انتوعي باشتصارمن الرسالة المذكورة «حرف الواو وفيه ست صاوات) \* (الله-م صل وسلم و بارك على سدنا محدومل آلسدان التحدالذى مانطق) ولافعل ولاأقرأهدا (عن الهوى) أى هوى النفس وأغراضها قال تعالى وما ينطق عن الهوى انهوالاوحيروحي فمدع أحواله صلى الله عليه وسلم بالوحي حتى اجتهاده فالكلمامو ربهمن حضرة الغبب ولذا كانت أحواله دائرة بن الواحب والمندوب (وصلوسلم و بارك على سيدنا عمد وعلى آلسيدنا عمدالذي ماضل عن الحق) أى مازالولاتعول عداولاخطأولانسماناءن طريق الهدى (وماغوى)سادف لماذله فالغيه والضلال والنبي معصوم من ذلك بلو حدم الانساء قبل النبوة و بعدها وماورد عما بوهم خلاف ذلك وول كاهومين في عقالد التوحد (وصل وسلم و بارك على سمدنا محدوعلى آلسمدنا محدوألسنابال الماده علمه الماس النقوى وهي حفظ المواطن من الاغيار والفاو اهرمن شخالفة المزيز القهارسيل الجنيد عن التقوى فقال اللايراك حرمت بالوان لايفقدك حيث أمرك فشسيماليز سامتال المأموران واجتناب المنهدات باللماس واستعاراهم المشمور المشمعلى طريقة الاستعارة التصريحية الاصلية نظيرقوله تعمالى ولباس التقوى ذلك خير وهومهى قولصاحب وردالسحر الهي زين ظاهرى بامتثال ما أمر تني به وغيرتني عنه وزين سرى بالاسرار وعن الاغياد

فصنه (وصلوسلم و بارك على سدنا محدوعلى آلسدنا محدوظهر نا) نظفنا (مهامن الشكوى) الفاهر به والباطنية اسواك فانه خسران (والدعوى) الصلاح بان بزعم انه تقى أو أنه أفضل من عروفان هذامن صفات المس طردعن رحة الله بقوله أناخير منه قال تعالى فلاثر كوا أنفسكم هو أعلم عن اتقى و قال بعضهم نفس التقى ذا وله و بعيم امشغوله

(وصلوسلم و بارك على سيدنا محدوعلى آلسيدنا محدوكف) أعجب واصرف (عذا في) سبه (هاالاسوى) ما يسوء الشخص في الدنيا والا شوة (والباوى) المصيبة والحنة (وصل وسلم و بارك على سيدنا محدوعلى آلسيدنا محدوالطف) أوصل احسانك (بنا) معشر المصداب عليه (في) سبب (بركتها) خير التراللة (في السر) ضدا الجهر (والنحوى) الجهر والجار والجرور وماعطف عليه مناهل ما يالطف

\*(حرف لاوفيه أر بعصلوات)\*

(اللهم صل وسلم و بارك على سيدنا محددى) صاحب (المقام الاعلى) الارفع من كل رفسم دندار أخرى قال البوصيرى رضى الله عنه

كمف ترقى رقبل الانساء \* ماسماء ماطاولتها سماء

(والسرالاجلى) أى الاوضع المنكشف فى الدنباوالا موقلانه سرالله الجامع كاعلت عما تقدم (وصل وسلم و بارك على سمدنا محد فى الحلا) أى الفضاء وهو بالمدوأ ما بالقصر فهو الرطب من الحشيش وليس مرادا وله و هومه مورو يقصر القارئ السجع (والملا) أشراف القوم والحماعات من المناس وهومه مورو يقصر للسجع أيضا (وصل وسلم و بارك على سمدنا محد الهاليا) معمراً مثل كبرى وكبر وهى الرتب العالمة (وصل وسلم و بارك على سمدنا محدو على آلسمدنا محدوا كشف) أوضع (لذا) معشرالصلين (عن مقامات) رتب (الولاع) بالفق والمدالنسمة أوضع (لذا) معشرالصلين (عن مقامات) رتب (الولاع) بالفق والمدالنسمة الحاصلة بين المعتبق بالكمر ومعتوقه وفي الحديث الولاء لمحمة النسب والمرادهنا عن المامنة فصار والمستورا والمعنى عرفنا مقيق قدول في في المناعن من المامنة في المرادة المناعن من المامنة في المرادة المناعن من المامنة في المرادة المناعن من المامنة في والمرادة المقاعن الفناء عن الاغمار

\*(حوف الماء المحتمة وفيه أر يعم اوات) \*

فه الماذ كره في الحروف مائة وتسع وثلاثون صلاة وقبل الحروف احدى وجسون وفى المسمات واحدة فاذا اظرت المكرر تبلغ مائنين وثلاثين واللهم صلوسلم وبارك على سيدنا محدوعلى كلني) بالياء لاحل السعيم وانكان عورفيه الهمز (وصل وسلم و بارك على سيدنا محدوعلى كل ملك وولى) وتقدم الكارم على ذلك كام (وصل وسلم و بارك على سيدنا محدوعلى كل عالم وتقى) عطف عاص بحسب الصورة والافصاحب العسلم الخالى من التقوى لا يقال له عالم شرعا قال تعالى اغما عنسي الله من عماده العلماء وفى الديث لا يكون المرع علماحتى يكون بعله عاملاانتهى ولا تحصل التقوى الامالعلم فالالبنيدرضى اللهعنه العلالة تعرف بهار بكولاتعدو تدرك ومن ذلك توالهم من تفقه ولم يتموف فقد تفسيق ومن تصوف ولم يتفقه فقد ترندق ومن تصوف وتفقه فقد تحقق (وصل وسلم و بارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى ساش) باقى أو جميم (المؤمنين والمؤمنات) من هذه الامة وغيرها (الاحماءمنهم والاموات) فقى الحديث من أراد أن يكثر ماله فليقل اللهم صل وسلم و بارك على سيدنا عدوعلى آله وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمان والمسلمات ذكره في المصن الحصن (وثابع) واصل (بيننا) معشرالصلين (وبينهم)منذكر (بالخبرات والبركات) الدندوية والاحروية (انكةريب) قر بامعنو بايقال فيهمكانة لامكان قال تعالى واذاساً لك عبادى عنى فانى قريب وفي هذا الدعاء تاميم لهذه الاته (محمد الدعوات) للسائلين وانعصاة (رب العالمين)أي بامالك العالمين وردمامن عبديقول بار بالاقال الله لبيك باعدى انهدى أى أجبمل اجامة بعد اجامة على سيرل الاستمرار (اللهم) أى مالله (احمل) صبر (خير) أفضل (أعمالنا) معشر المعلى (خواتمها) لان المبرة با والعمد ببعث وم القدامة على الحالة التي مات علمها (وحيراً بامنانوم اقائل) بار بناوهو نوم وقوفنابن سديك للعساب أن تحملنا عن قلت فهرم فأمامن أوتى كله بعمنه فسوف عاسب حسابادسيراو بنقاب الى أهله مسرورا وجوه لومنذم فرة ضاحكة مستشرة (ربنا) أي ياربنا (أعسم لنانورنا) في الدنيابالاعان والمعرفة وفي الاستوماللفاء والمشاهدة (واغفرلنا) استرذنو بناعن غيرك ولاتؤان دنابها كبيرهاو صغيرها (الك

على كل شئ قدر ) أى لانك قدر على كل تي سوى ذا تكوي ها تك لان القدر قلا تقعلق الامالمكن وفمه اقتماس من قوله تعالى بوم لا بخزى الله الذي الآمة وهذه الدعوات التي خشم بهاما بن قرآن وأحاديث وهي أشهرف الدعوات واقتيس أنضاالا تمااني هي محكمة منقوم عيسي لشرف الدعوات القرآندة كاعلت وليحقق الاجلة مهافقال (رينا آميا) صدقنا بذاو بناوانقد نابطواهرنا (عاأنزات) من جدع الكنب العماوية (واتبعناالرسول) و ريدالداعي سيدنا محداوان كان المراديه في الا يه عيسي علمهما الصلاة والسلام (فاكتينا)أى أثبتنافى أم الكتاب (مع الشاهدين) لك بالوحدائية ولمحمد بالرسالة هكذا بقصد القارئ وان كان أصلهافي عسى كأعلت وفي الحقيقة بلزم من الاعان بحدو عاأنزل على الاعان بعيسى وسائر الانساء لكونه سرالله الجامع ولذلك قال تمالى في حقه وحق المؤمنين به آمن الرسول عبا أنزل المهمن ربه والمؤمنون كلآمن بالله وملا تكتمالاته وقال تعالى والذين آمنوا مالله ورسدله ولم يفرقو ابين أحدمتهم أولئك سوف اؤتهم أجورهم وكان الله عاورار حما (اللهم اغفرلنا ماقدمنا) من المعاصى والتقمير (وما أخرنا) من المأمورات عن أوقام ا (وما أسرونا) بمنناو بينك (وما أعلنا) بن العباد (وما أنت أعليه منا) من كل معصية وعب تعلممنا ولانعله من أنفسنا (اللهم أرنا) اصله أر عانقات سركة الهمزة الساكن قبلها فسقطت الهمزة أى أعلنا (الحق) في نفس الاس (حقا) في أنفسنا (في ينسب عن ذلك أن (نتبعه وأرنا الماطل باطلاف منهم) وفي تقريره مافي الحق و عوكنايه عن طلا العصمة الجائزة وهذامعني قول أي الحسن الشاذل رضى الله عنه نسالان العصمة في الحركات والسكنات والكامات والارادات والخطرات من الشكوك والظنون والاوهام السائرة القاوب عن مطالعة الغيوب (رحملن) العامل واحسانك لاوحو باعليك (باأرمم الراحين)خص هذاالاسم الشريف الماوردف الحديث اذا قال العديا أرحم الراحين قالله الرسان أرحم الراحين قد أقبل عليك فسل (اللهم الكفذا) بم مرة الوصل وهذا الى دوله عن سوال لفظ حديث ورد أن من دعامه وعلمه مثل أحدد يناتضاه الله عنه ( يحلالك عن حرامك وأغننا) به مزة القطع ( بفضالك ) احسانك (عن سواك ) من جمع الخاق فالمقصود الغني القاي كأفى الحديث خبر الغنى عنى النفس وهو الوثوق مالله

مُالداُّس عما في ألدى الناس كما قال أنواطس الشاذلي رضى الله عنه نسأ لك الفقر هما سوال والغنى بك حتى لانشهدالاا بال وتقدم أن الفقر القلى هوسوادال حدق الدارين (اللهم بسرلنا أمورنا) الدينية والدنيوية (مع الراحة لقلوبنا) بعث لاتكون مدغولة بغيرك لتحققها بتقواك فال تعالى ومن يتق الله يعول المترط الاته وقال تعالى ومن بدق الله ععل له من أمر عاسرا (وأمدانما) مان تعملهامشغولة تخدمتك لما في الحديث أوحى الله الى الدنيا بادنيا من خدمي فاحدميه ومن در النفاستخدمه (والسلامة والعافية) بالجرَّعطف على الراحة (في ديننا) بان تبكون الممادة منا كاملة (ودنمانا) عصت تكون محفوظة علمنامن الحلال (وآخرتنا) محدث المن من فتنة القبر وعذابه وفتنةااوقف وعذابه وندخل الجنةمن غسيرسا بقةعذاب ولاحساب (انك على كل شي قدر الهم ارزقناحسن النوكل) الاعتماد في ظو اهر ناو بواطننا عليك ودوام الاقبال) بالطاعة والحبة (على واكفناشر وساوس الشمطان) بات تحملناهن قلت فهم ان عمادي ليس التعلمهم سلطان (وقنا) أصله اوقنا حد فت الواو جلاعلى حدفها في المضارع عماستفني عن همزة الوصل فسقطت (شرالانس) وا وفاحرا (والجان) برادفاحرا (واخلع علىناخلع الرضوان) تقدم السكادم عليه في حرف الدال (وهب لناحق قة الاعمان) بان يكون الله و رسوله أحب المناءن أنفسناومن الله واحتلف فيها وقول قبض أرواحنا) جمروح واحتلف فيهاعلى الاعالة قول والقولا يعلهاغير الله ورسوله قال تعالى و يسألونك عن الروح قل الروح من أحمر بي (عند) حفور (الاحل بدك) أى قدرتك عبث لانشاهدما كالقبضها واعانشاهدك فنكون من شهداء الحبة فقدوردأن أرواحهم يقبضها الرجن (مع شدة الشوق الى لقائك بارجن اللهم انى أسالك علمانافها)وهو علم الشريعة (وقلمانا المما) من هييتك (ونوراساطما) معنو بافي القلب وهو أو رالاعان والمعرفة الذي قال الله قمه مثل نوره كشكاة فهامصاح الىمدى الله انورهمن دشاء وحساما فى الممامة تحسن نكون من الذين قلت فيهم وم ترى المؤسن والمؤمنات سعى فورهم الاتة (ور زقاواسما) في يا والا تحرة (وشفاءمن كل داء) ظاهرى و باطني (وأسألك الغني عن الهاس) دنيا وي وهذا الدعاء الفظ حديث وردفي الجامع الصغيروغيره (وسائم ح)وسع (لي

صدرى) قايمن تسمية الحال بالم الحل (ويسرل أسى) الدنيوى والاخروى (واحلل عقدة) لكنة (من لساني يفقهوا) يفهموا (قولى) في المقوهما الدعاء مقتيس من الأكه الكرعة القرهي حكاية عنه وسي علمه الصلاة والسالام ولكن الداعي يقصدنفسه كاعلت عماتقدم (ربأوزعي) ألهمني (أن أشكر نعم الناتي أأنمه ) با (على وعلى والدى) والمراد بالنعب منالجنس الصادف بالنع الدندو يه والانوروبة التي لا تعمى (و) ألهمني (أناعلصالمارضاه) ورضيعلي بسب (وأدخلى ب)سب (رحمل انعامل واحسانل فى زمىة (عمادل المالمن) وهم الذمن أنسهت علمهم والنسين والصديقين فان الصدادة مقول بالتشكيك فيشمل الانساء وغيرهم وهذامقتس من الاكة التي كانسو بالسلمان عليه السلام (رب اغفر) استر ولاتوادد (وارسم) أنع علمنابهدا الففر انبنع الدارين (وأنت خيرال احين )لانك راحم الحميم وخالق الرحة فمهم \*(فائدة) \* كررفه هذا الدعاء لففارب حس مرات اقتداء بالاته الكرعة وهي قوله ان في خلق المعوات والارض الى قوله فاستعاب المسمر بممر باء الدابة ولماقيل الله الاسم الاعظم وأن من كرره خساودعاا محسله كاذكره في الكالا الديات م حم كمان عادم الله به سورة الصفات بقوله (سجان) تنزيهال (ربان) بالمحد (ربالعزة) الغلبة كاذال الجلال أوالهيبة التي خلقها في الماول وفي سائر الخلق وقدورد أيضا أن العرة حمة ملتفة حول المرش رأسها عندذنها (عمايصفون) أى عن أوصافهم فى الله بشبوت الشريك والولدوالصاحبة وغيرذلك (وسلام) عيقلا تقةمن الله (على المرسلين) جمع مرسل كان من الا كممين أوالملائكة وقال الجلال المبلغين عن الله النوحيد والشرائم (والحديثه وبالعالمين \* اللهم صل وسلم على سدمان عمد في الاقراب الي آخره) أي يتعتم الدعاء بالتا الصديقة المشهورة عندأهل العاريق وعمامهاوصل وسلمعلى سيدنا يحدفى الاتنوين وصل وسلم على سيدنا عدفى كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محدق الملا الأعلى الى يوم الدين وصل وسلم على جميع الانساء والمرسلين وعلى الملائكة المةر بين وعلى عبادالله الصالحين وزهل السموان وأهل الارضين ورضى الله تبارك وتعالى عن سادا تناذوى القدرالي أى مكر وعر وعمان وعلى وعنسائر أصحاب رسول الله أجعمن والتابعين

اهم باحسان الى وم الدين احشرناوار حدامه هم وحدث يا أرحم الراحين باألله ياحي باقدو غلااله الاأنت باألله بازينا باواسم الففرة باأرجم الراحين اللهم آمين (لااله الاالله مائة) أى تذكرهامائة فأكثر (وهناتم ماوفق به الحامل وحسننا) كافينا (الله) قال تعالى أليس الله بكاف عمده (ونع الوكيل) الكلفيل (ولاحول) لا تحول لناءن معضمة الله الا بعصمة الله (ولاقوة) اناعلى طاعة الله (الان) معونة (الله العلى) المزوعن كل نقص (العظيم) المتصف بكل كال (والحدثهر بالمللين آمين) ختم بهالما ورد أن آمن عامر سالعالمنوهي اسم فعل عفي استحب تلاوا تناوصاوا تناودعواننا التي جعت معارف كالمحار الذاخرة \* ومعاسس كالدر الفاخرة وخطالك كاعما تشاهد في الا نون يو فلهدر من عارف جع فيه الكلات الماطنة والظاهرة \* وخسير الدنساوالا مو \* وما أمداه لكم في هذا الكلفه و بعض صفاته الطاهرة والله عقامه في الا حوة بد فهنشالتا لم العادق الراضي بعن المصرة والماصرة فلاشلن انالله يخلع علمه خلع الرضوان فىالدنماوالا توة والجد للهعلى التمام والصلاة والسلام على سسدالانام وعلى آله وأصحابه مدورالفلام وأشاخناوأساخهم الىمنتهي الاسلام وقد عنه الكامات المراحة المائرة بو والمتراحها وأصلها تكون راعة فاحرة \* ومالليس المارك عاشر وممضى منشهر رمضانسنة ١١٦ أسعة عشر ومائتين وألف من هيرة من له العز والشرف في مشهد الامام الحسين ردي الله عنه آمنتم





الجديته الذي له الاسماء الحسنى والصفات العلى وأشهد أن اله الاالله وحده لاشريك شهاده تباغنام امقامات أهل الولا وأشهد أن سيدنام مداورسوله الذي اصطفاء الله فعلا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه في الا خرة والاولى (و بعد) فية ول العبد الفقير الراحى من ربه سير المساوى أحدين محد الماوى الماليكي انطاوتي الدرديري أما كانت منظومة أسمياء الله الحسنى الشخناو شيخناو شيخنا امام المحصر ووحيد الدهر القطب الشهير والشهاب المنير أبي البركات ومهم طالر حمات المنافي موضله الكبير والصغير أحدين محمد الدور الماليكي العدوى الحاوثي عدعة الذي من ما خرام الماليكي الديور الماليكي العدوى الحاوثي عدعة النظام الاحدوام الهاليكي الديور الماليكي العدوى الحاوثي عدعة النظام الالهام الله والمعارف الموام علي الدنيا والا تحق الموام الله واحدة فقام من المناه وكتبها وقال العارفون أنفع علم وشد القيت عليه في المالية المركل المهم لانه زبدة فراشه وكتبها وقال العارفون أنفع علم وشد القيت أهل الله آخر كلامهم لانه زبدة

معارفهم وجوامع أسرارهم وأخبرف أنه بقر أهافى الموموالله ثلاث مرات وقد أعلق مها تماعه وشاعت بينهم وامنز حت بار واحهم وسرت فيهم سريان الماء فى العود الاخصر أمر فى من لا تسعى خالفت مخلطته ووارث عاله أخونافى الله الشيخ صالح السسماعى أن أضع علم المرطاع للطواهرها و بمن بعض خواصها فأحت الذلك راحمامن الله تحقيق ما يقول العلمى بان لسان العارف ترجمان عن ربه وهذه المنظومة من المحرالطو يل وأحراؤه فعول مفاعمان فعول مفاعلن مرتين وقد باغت الغالة في حسد ته وذكر نالكل بيت على حسد ته وذكر نالكل بيت طاسمة منفردة وهذا غاية فهمى وأعند زلذوى الالباب أن ينظروا بعن الرضا والصواسف كان من كال فهو من فيض مؤلفها وما كان من نقص فليقيلون منه وها فا أخول راحيامن ربى لى ولاحمانى باوغ المأمول قال رضى الله عنه

\*(بسم الله الرحن الرحم)\*

الماء الاستعانة أوالمصاحبة على وجهالتبرك متعافة بحذوف تقديره أولف أو أبتدئ والمحاافة عن البسع له بالماء لما فيها من الانكسار والتواضع وفي الحديث من تواضع لله رفعه ومن تكبر وضعه وكان على الله عليه وسلم يفتض بالمحااللهم الى انزلت بسم الله الى انزلت قسل ادعوا الله أوادعوا الرحن فكان يفتض بيسم الله الرحن الى أن تراس الله الى انزلت قسل ادعوا الله أوادعوا الرحن فكان يفتض بيسم الله الرحن الى أن تراس آية الفل فكملها في الافتتاح وقال المارفون لفظ الجلالة هو الاسم الجامع ألاترى ان المريض ادا قال با ألله كان مراده بالقراب وهكذا والبعضهم افغا الجلالة أربعة أحرف عاصلها الملائمة أحرف أاف ولام وهاء فالالف اشارة الى قيام الحق بذاته وانفر ادم عن مصنوعاته فان الالف لا تعلق له بغيره والادم اشارة الى أنه ما المنجسم الحاوفات و الهاء الله و دهم المنازة الى أنه ما المنازة الى أنه ما المنازة الى أنه ما المنازة الى أنه ما المنازة المنازة الى أنه ما المنازة الله الله والاسم الاعظم والحافة في المنازة المنازة الله الله والمنازة المنازة المنازة الله الله والمنازة المنازة الله الله حق يغلب عامه منه حال المنازة الله الله الله حق يغلب عامه منه حال المنازة الله الله الله الله حق يغلب عامه منه حال المنازة الله الله الله الله حق يغلب عامه منه حال المنازة الله الله الله الله حق يغلب عامه منه حال المنازة الله الله الله الله حق يغلب عامه منه حال المنازة الله الله الله الله وقود كرالا كارمن المنازة الله الله كارت والمنازة الله الشارة المنازة المنازة المنازة الله المنازة المنازة المنازة المنازة الله المنازة المنازة

المولهن وأرباب المقامات وأهل الكشف التام فال الله أسال لنسه على الصلاة والسلام قل الله مخزرهم في خوضهم يلعبون وذكر بعض العلاء أن من كتب في اناء مكررا يحسب مايسع الاناءورش به و جه المصروع أحرق شيطانه ومن ذكره سيدين ألف مرة في موضع خال من الاصوات لا يسأل الله تعالى شماً الا أعطاه الله وان واظب على ذلك كان محاب الدعوة ومن دعامه على طالم أخدلوقته و يكتب بعدد حروفه لسائر الامراض و اشر به المريض بعافى باذن الله ومن قال كل وم بعد صلاة الصبح هو الله سمعاوسمعن مرة رأى وكتهافى دينهو دنداه وشاهدفى نفسه أشداء عدمة وغسرذاك والرحن الرحم صفتان مشتقتان من الرحة عمني الاحسان أوارادنه والرجن أبلغ من الرحم لانمعناه المنع محلائل النعرو الرحم المنع بدقائقها ولان ريادة المبنى تدل على و يادة المعنى غالبا كافي قطع بالتخفيف وقطع بالنشد يدولا باغيته قدمه ولانه صاركالعلم منحمث الهلالوصف به غيره تمالى لكونه المنع معلائل النع وأصواها وذلك لا يكون اغيره وذكر الرحيم المتناول ماخرج من النعم فيكون كالنقمة والرديف له وقيل في معناهم اغديرذاك ومنخواص الرحن أنمن أكثرمن ذكره نظر الله السماعين الرجةو يصلم ذكرالمن كان اسمه عبدالرجن ومن واطب على ذكره كان ملطوفايه في جدع أحواله وروى عن المحضر علمه السلام أنه قال مامن عمد صلى عصر الممة واستقبل القبلة وقال بالله بارجن الى أن تفس الشمس وسأل الله تمالى شـمأمن أمو والدنما والاتحوة الاأعطاه الماهواذا كتيمه انسان عسك وزعفر ان حساو حسسن مرة وجله كانمبارك الطاءةمها بامقبولاعند كلأحد ومن خواص الرحم أنمن كتبه فى ورقة احدى وعشر ضررة وعلقها على صاحب الصداع رأباذن الله تعالى ومن كتبه فى كف مصروع وذكر عنى أذنه سميم مرات أفاق من ساعته وأماخواص السملة بمامها فكتيرة (منها) أنه اذا تلاها مخص عدد حروفها سدهما تهوسمة وغانن مرةسم مة أيام عملي أى شي كانمن حاب نفع أود فع ضرراً و بضاعة خاف علما أنتكسد حصل المطاوبور عت المضاعة واذاتلاهدنا العدد على قدحماء وسق المامد زال مايه من المسلادة وحفظ كل شي معهماذن الله تعالى واذا تلت في أذن مصروع احدى وأربمن مرةأفاق منساعته واذاتلاهاشخص عندالنوم احدى

وعشر من مرة أمن تلك المسلة من الشيطان و بشهمن السرقة و أمن منة الفيدة وغير ذلك من البلايا ونقل عن الشاذلي رضى الله المالي عنه أن من قر أبسم الله الرحن الرحم الني عشر ألف مرة فكر قبه من النارواستحست وقه وعن بعضهم أن من كانت له عاجة الى الله تمالى فلمقر أبسم الله الرجن الرحم اثنى عشر ألف مرة و يعلى بعد كل ألف ركعتين و يعلى الله عليه وسلم و يسال الله عاجته و يستمر مكذا الى أن يتم الهد دقضيت عاجنه كائنة ما كانت قال رضى الله عنه

(تباركت باألله ربي الدالتنا لله فوهد المولانا وشكر الربنا)

لما افتح المصنف رضى الله عنه كابه بالبسمالة افتنا ما حقيقيا وهوما تقدم أمام المقصود ولوسيقه شي فقياله ولم يسبقه شي افتح بالجدلة افتنا حالفا فيا وهوما تقدم أمام المقصود ولوسيقه شي فقيال تباركت الحالية والرباك أى الله والرباك المراكة والمسلم والمسلم والمركة أى الله والرباك المركات أى الله والرباك المركات أى الله والرباك المركات أى الله والرباك المركات المالكي ومصلمي ومربي والثناء الوصف بالجيل في شعل كل والمسلم والمرب فالمالك المستحقات الوصف بكل كال وقوله فومد امنصوب بقد مداومه مالكذا وولى نعمتنا دنيا وأخرى ولربنا متعاق بشكر المحلوف عليه تقديره فأحد حدا وأشكر شكر المحلوف المناف المناف

(با ما تك الحدى وأسرارها التي به أقت ما الا كوان من حضرة الغنى) الحاروالجرور متعلق بحذوف حال من قوله ندعوك في البيت بعده تذديره فندعوك مقسمين عليك ومتوسلين البك با ما تك الخوالا سماء جمع اسم وهو اللفظ الدال على ذات السمى وأسما ومتعلل كثيرة قبل ثلاثمائة وقبل ألف و واحد وقب ل ما تنه ألف

وأربعة وعشرون ألفاعد دالانساءعلهم الصلاةو السلاملان كلني تمده حقيقة اسم خاص به مع امداد بقدة الاسماء للحققه يحمدها وقدل ليس الهاحد ولاتها به لانها على حسب شؤنه فى نداهه وهى لانهامة الهاو الحسنى المامصدروصف به أو مؤنث أحسن فافردلانه وصف جيع مالايمقل فيجوزفه الافراد والجم وحسن أسمائه تمالى الدلالتها على ممان شر رفة هي أحسن المعاني لان معناها ذات الله وصفائه وهي اماذاتك كالله والرجن أوصيفاتية كالحي والعليم أوأفهالية كالحيى والمست والصفاتية على أقسام أسماء مفات جال كالرحم والحكر بموأسماء مفات دلال كالكبير والعظم وأسماء صفات كال كالسعمة والمصروالاضافة في أسمائك بحمل أنها للاستغراق وأنالرادكل اسم من أسمائه تعالى علناه أولم تعلم في أن قال أدعول مقسما على بكل اسمن أسمائك ومعملوم أمن كلهاحسن ويشهدله قوله تعالى ولله الاسماء الحسني فادعوه بها وقوله تعالى فل ادعوا الله أوادعوا الرجن الآمة عمل أن المراد بماخصوص التسعة والتسعن التي دعام المصنف فى النظم واعاخصها الوردفهامن الاطديث منهاةوله صلى الله عليه وسلم ان الله تسعة و تسعين اسماما ته غير واحداله وتر عدالوترومامن عبدددعوم الاوحمت له الجنة (ومنها) انته عزوجل تسسعة وتسدمن اسمامن أحصاهاد خسل المنسةه والله الذي لااله الاهوالي آخر الروالة المشهورة التي اقتصرعامها المصنف فهما يأتى وهي أصح الروايات (ومنها) ان الله تسعة وتسمينا عمامن أحصاها كلهادخل الجنةأسأ لاالله الرحن الرحم الاله الرب الخ (ومنها) انسه عزو حدل تسمة وتسمن اسمامائة الاواحد الله وتر عد الوترمن حمناهادخرالجنةالله الواحد العمد لخ (ومنها) انتله المائة اسم عمراسم من دعام ااستحاب الله وكلهافي الحامم الصغيرفي حرف الهمزةمع النون الاولى عن على ومابقي عن أبي هربرة رضى الله عندما والاحصاء والحفظ عند أهل الفاهر معرفة ألفاظهاومعانها وعندأهل الله هوالاتصاف بهاوالظهور عقائقها والوقوف على مداوج نتائجها كقام المصنف رضى الله عنه فاله ماترجم لنافى هدنا الكتاب الا ا بأوصافه وقوله واسرارها جم سروهو صداله أى تنائجها وعلومها الغينية الى غصالله جامن ساء ومنهاسرالقدرالذى فالفسه الامام على كرم الله و مهمهو

عرعيق الى آخرما قال وقوله أقت ما الاكوان أى أو حدت بناك الا مرادالمكونات دنيا وأخرى وقوله من حضرة الفي متعلق بحدوف طل من الاكوان أى عال كون المكونات صادرة من حضرة غناك المطلق وهو الاستغناء عن السوى أزلا وأبدا فلا يتكمل بشي و جده أو يعدمه في الحاد الخلق وعدمهم سواء ولفرك كان منزها عن الاغراض في الافعال والاحكام فالغي بالفين المجمة والقصر ضد الفقر وقد علت معناه في حقه تعالى قال السدم صطفى البكرى وضى الله عنه الهي عناك مطابق وغنانا مقدد قال وفي الله عنه

(فندعوك بالته باميدع الورى بد يقينا بقينا الهم والكرب والمنا أى فنسأ لك مذلوانكسار ما ألله قددمه لانه الاسم الجامع كاعل قدمدع الاعماء مندرجة فيهوالمبدع الموجد الشيع على غيرمثال والورى الخلق وقوله يقينامهمول لندعوك المفنهمعنى نسألك أىحق بقين أوعين بقدين أوعل بقدين فالاول امتزاج القلب بالتوحيد يعيث لايخالط قليه غيرالله ومن كان كذلك لاسهدهما ولاغيره والثاني هوشهو دالقلب أن كلشئ من الله وصاحب وراض أحكام الله والثالث هو علك بالدليل أنكل شئمن الله فاذاحرى على مقتضى علمرضى باحكام الله وقوله بقيما أصاله نوقيناوقعت الواو بين عدوتها فالذفت أي عنعناو بصرف عناالهام وهو ما يعترى الشيخص من مكروه الدنياأو الا تخرة والمكرب شدة الهم والعناء التسمن أى شي فعنى البيت فنسأ لك بذل وانكسار باواجب الوجود المستعق لحيم الحامد يامو حدالخاوقات على غيرمثال سبق حق يقين أوعن يقين أوعلم يقين عنهذا ويصرف عناالهم الخ واستنادالوقاية للمقن يحازعقلى من الاسنادللسورالوافي هو الله تعالى وقدتقدم بعض خصوصات هذا الاسمااش بف في معت السملة وأما عامية هذا المدت فانه استعهل ورداستاوستين مرقرى المطاوب من المدعو بدان شاء الله دمالى في ذاك الميت واعاخص دعوة الاسم الحامع بطلب المقين لان تعلى الاسم يكون بذلك وهكذارضي الله عنه بدعوفى كل اسم عقيضى تعليه فيد دالدعوة شرطله و (تنبه) الله وليعلم الواقف على هدذا الكتابان الاصل في نداء تلك الاسماء بناؤها على الصم لانها اماأعدادم مفردة أونكرات مقصودة وكليني على الضم فى النداء ولكن ضرورة

النظم اقتضت تنو ينها منصوبة أو مضمومة على حدقول الشاعر به سلام الله بامطر علمها به فالاسم المنون الضرورة بحوز أصبه وضمه كاهومه المنون الضرورة بحوز أصبه وضمه كاهومه المنون المناهر بية لقول أبن ما النه

وافعم أوانص مااضطرارا نونا بد عماله استعماق ضميدنا

(وبارب بارحن هممامعارفا اله واطفاواحساناونو رابعمنا)

(وسربارحم العالمن عمدا به الى حضرة القرب المقدس واهدنا)
أى اجعلناسائر بن عولك وقو تكسر برامعنو باوهو التمسك بطاعتك والمسارعة في خدمت لتمع اجتناب كل منه عنده والرحم هو المنعم بدقائق النعم كاوكم فادنبوية وأخروية ظاهر به وباطنية والدقائق ما تفرعت عن الاصول التي هي الجسلائل كالزيادة في الاعان والعلم والمعرفة والمافية والسعم والبصر والعالمين أى

اللائق أجمن وجمت اعتبار أنواعها وغلب من بعقل على غيره فمعه بالياء والنون وقوله بحمعنا أى عدمه المعشر الائوان وقوله الى حضرة متعلق بسروا ضافة حضرة للقرب على حدف مضاف أى أهل القرب من الله تعالى وهم الانبياء والصديقون و عدمل أن الاضافة بمانية وبعنى المقدس المنزه عن صفات الموادث والهداية تطاق عمنى الدلالة على المقصود وهو المرادهنافه و بمان لفائدة السيرف كائه قال وواصلنا بعدسيرنا و تقدم بعض خواص هدنا الاسم بمان لفائدة السيرف كائه قال وواصلنا بعدسيرنا و تقدم بعض خواص هدنا الاسم أيضا وعدة استعمال هدنا البيت الن أراد الطفر عافيه ما ثنان و عمانية و خدون قال وضى الله عنه

(و بامالكمال جمع عوالى به لروحى وخلص من سوال عقوانا)
المالك بالالف وحذفها و جمافرى فى السبع والوزن علمه المستقيم ومعناه المتصرف فى خلقه بالا بحاد والاعدام وغير ذلك وتسمة غيره تعالى به بحاز وقوله ملك جمع عوالى لروحى أى صرف روحى ف جمع عوالى وعوالم الشخص أحواله الفلاهرية والباطنية وقوله وخلص أى صف عقولناأى قلو بنامن سوال أى غيرل والمعنى أسالك بحق هذا الاسم لروحى حتى تكون صفاتى كلهار وحانية لانفساندة ولا شيطانيه و يكون قلى فارغامن سوال فلا يشاك و به انشاء الله تعالى قالرضى الله عندا البيت قارغامن سوال فلا يشافى عندل شائل دنيوى ولا أخروى واستعمالهذا البيت قارغامن سوال فلا يشغانى عندل شائل دنيوى ولا أخروى واستعمالهذا البيت تسعون مرة بحصل المدعو به انشاء الله تعالى قالرضى الله عنه

(وقرس أيافدوس نفسي من الهوى به وسلم جميعي باسلام من الضي)
أى طهر يام طهر ومنزه عن صفات الحوادث والنفس القلب والهوى بالقصر هومل النفس الى تحبوبه والمراد هذا المذموم وقوله وسلم جميعي الخ أى اجعلى سلما باسلام أى مامؤمن من الخاوف ومنحى من المهالك من الضي أى هزال المرض الغاهرى والمباطني وعددته فى الاستهمال ما تقو سمعون يحمل العالم بان شاء الله تعمالى قال وضي الله تعمالى عنه

(و يامؤمن هبل أماناوج حدة \* وجل حناني يامه عن بالني) المؤمن هو المودق المباده المؤمن على الإخلاص المؤمن هو المدق المباده المؤمن على الإخلاص ني مرسل ولاماك مقرب أوالمدق لانبياته في دعواهم النبوة وتتأبيدهم بالمعزات

والامان ضدالح وفوالبهجة الاشراق والحسن والجنان القلب والمهمن المطاع على القالوب الماضرم الخواطر قال تعالى قل ان تعفو امافى صدوركم أو تبدوه يعلمالله والمهنى ما يثمناه الشخص ومن العارفين هوشهو دقاه بهدم لربهم ورضاه عليهم كاقال ابن أبى الدندا رضى الله عنه

فليتل علاوا لحداة مريرة « وليتكثر ضي والانام غضاب وليتالذي بيني وبين العالمين خواب اذا صم منك الود فالكل هين « وكل الذي فوق النراب تراب

ومعنى البيت أسالاً مامومن أن تعلى على بالامان النام دنها وأخرى والبهسعة والسرور حدى البيت أسالاً ون من الذن قلت فيهم و حوه لومد ما لناضرة الى مها الطرة وزين قلى الماضر امع القلوب شهود مالك وحلالك وعدة استعمال هدذا البيت لحصول المطاوب ماثة وخسة وأربعون قال رضى الله عنه

(وجدلى بهر يامزير وقوة \* و بالجبر باحدار بدد عدونا)

المودهوالاحسان والاعطاء والعرضد الذلوالهزيز من عنى علب وقهر فهومن صفات الجلال أومن عزيمه على قل وجدله مثيل فهو من صفات الساو ب والفوة ضد الضعف والجرر بطلق عمى قل فلم و جدله مثيل فهو من صفات الساو ب والفوة ضد الضعف والجرر بطلق عمنى الاصطلاح و عمنى القهر وهو المراده ناوالجرار عمنى المنتقم القهار في كون من صفات الجلال أو عمد في المالم للكسر بقال حسير الطبيب الكسر أصلحه فكون من صفات الجيال والتبديد التفريق المالم عند المناسكم حسينة والعدوضد الجبيب وهو ماسر طرنك و بساء لفرحك قال تعالى ان عسكم حسينة تسوه هيم وان تصبكم سيئة بفرحوام او يطلق على الواحد والمعنى أسالك ياعزيز أن تتجلى على بعز الدنيا والا خوة وبالقوة التامة في طاعمك و تحل باحبار بالقهر والتفريق لاعدائى الفلاهر به والباطنية وعدة استهمال هذا الميت ما ثنان وسيئة لله علم علم القائمة وعدة استهمال هذا الميت ما ثنان وسيئة لله علم علم علم المناه الله تعالى قال رضى الله عنه

(وكبرشونى فيك يامنكم اله و ياخالق الا كوان بالفيض عنا)

أى عظم أحوالى فى طاعنك ومحبت ل معيث تحكون صفائى الظاهر مة والماطنية منه مكة فى خد منك كاقال السيد الكرى الهي كفانا شرفالناخد ام معضرانك وقال

الشافعي رضى الله عنه الاعزلمان لم تعزه التقوى قال بعض العارفين من عرف الله فلم تفنه به معرفة الله فذال الشقى ما يصنع العبد بعز الفنى به قالم كل العز المتق

والمتكبرين الكبرياء ردائى فن نازعى فهما تصمته والخالق مو حد الخلوقات التي هي ازارى والكبرياء ردائى فن نازعى فهما تصمته والخالق مو حد الخلوقات التي هي الاكوان من العدم والفيض العطاء الواسع أى عنا باخالق الخلوقات بعطائل الواسع بعد تعليك علينا بتشريف أحوالنافي طاعنك وعدة استعماله حدا البيت سمعمائة واحدى وثلاثون لحصول المعالوب فيهان شاء الله تعالى قالرضي الله عنه

(و بابارى احفظنامن الحلق كاهم به بفضاك واكشف بالمصور كربنا)
البارى الذى يخلق الحلق و يظهر هم من العدم فير جمع اهنى الحالق والحفظ الصمانة والوقاية والحلق الحكومات أكرد والفضل الاحسان أى باحسانال لاوجو با علمك والدكشف الازالة والمحور المدع لاشكال الاشداء على حسب ارادته والكرب شدة الضمة والمحسني أساً لك بامظهر الاشماء من العدم الوقاية والصمائة من جمع فلوقاتك براوفاح ادنما وأخرى وأزل بامصور الاشكال على حسب ارادته ما نزل بذامن هم الدنما والا خوة وعدة استعماله ثلاثما في شدة الدنما والا خوة وعدة استعماله ثلاثما في الدنما والا تحول المعالوب في مان الله تعالى قال وضي الله عنه

(و بالغفر باغفار المعارفي بنا به و بالقهر باقهار أقهر عدونا)
الغفرالستر والغفار الستارأى الذى بستر القبائح فع عدمافى الدنياعن الا دمين وفى الا خوة عن الملائد كفولو كانت موجودة فى الصحف أومن الغفر عمنى الحو والتمعيص بالصاد المهملة الحق والحو والتخليص والذنوب جمع ذنب وهوماف مختالفة لله تعمالى فيشمل حتى المكر وموخلاف الأولى بالنسبة لاهل الله المقريين كالمؤلف رضى الله عنه ومن هذا القبيل قو الهم حسمنات الامرارسيئات المقريين والقهر البطش والغليمة والقهار ذو المحدوق المعارفة المحدوق المعارفة المنافق المحدوق العالمة والمعارفة والمعارفة المنافقة وعلم المائدة والمعارفة والمحدوق المعارفة والمعارفة والمحدوق المعارفة والمحدوق المعارفة والمحدوق المحدوق المعارفة والمحدوق المعارفة والمحدوق المحدوق ال

وعانون فمول الطاؤب فيمان شاءالله تعالى كالرضى اللهعنه

(وهبالى أياوهاب علماوحكمة به والرزق ارواق وسم و حدانا)

الهبة العملية والوها فوالهما فالعفامة لفي يرغرض ولاعلة والعلم الفهر والادراك والحكمة العمل النافع والرزق ما انتفع بسمن كات الدنيا والا نوة والرزاق معطى الارزاق العملات فالتعلق والمرف الاعلى الله وزقها والسعة فلا الضيق والجود الاعطاء والاحسان فالمن أعطني باذا الهمات العظمة الفهم والادراك والعلم المنافع في الدنيا والا نوة ووسم لنا بالمعطى الارزاف ورق الدنيا والا نوة ووسم لنا بالمعطى الارزاف ورق الدنيا والا نوة ووسم لنا بالمعطى الارزاف ورق الدنيا والا نوق المعشراله الرزق الجلال وان كان الرزق عند أهل السنة ما انتفع به ولو كان عمانة وعمانية للمعشراله القائلين ان الرزق ماملات فانم اعقد فالسيدة وعدة استعماله ثاني الدو عامانية للمول المعشراك المالون فيه قال وفي الله عنه فالم وفي الله عنه المالون فيه قال وفي الله عنه المعشرة وعدة استعماله ثاني الدول في الله عنه المعشرة المالون فيه قال وفي الله عنه المعشرة والمالة والمناه المالون في الله عنه المالة والمالة عالم عنه المالون في الله عنه المالمة المالة المالون في الله عنه المالة المالة والمالة المالة الماله المالة والمالة المالة والمالة المالة المالة والمالة المالة والمالة المالة والمالة المالة والمالة والمالة المالة والمالة والمال

(و بالفتم بافتاح عمل تكرما به و بالعلم نور باعلم قلوبنا)

الفقى ضدالغاق والفتاح دوالفق لما كان مفاوقا حسدا ومعنو باوالعدلة السرعة والتكرم التفضل والاحسان والعلم تقدم معناه والنورض دالظلة والعلم ذوالعلم وهو صفة أزلية فاعقدائه تعالى تتعلق بالواحبات والحائزات والمستحدلات تعلق اطلة وانكشاف والقاوب العقول فالعدى أظهر فيناسرعة آثارا ممك الفتاح بتيسسركل عسير من خيرى الدنيا والا خوة تفضلا منك واحساناونو رعقولنا باذا العسلم القديم عامة العلم منك وعدة استعماله أربعها تقوتسعة وثما نون لحصول المعلوب فيدة والمناه ومنى الله عنه المناه والمناه والمناه

(و باقابض اقبضناعلى خبر مالة ، و باباسط الارزاق بسطالرزنا)

القابض ذوالقبض فسدالبسافهو حل وعزقابض الدراق والارواح وغسر ذلك وقوله المباه المحنف أى خدار واحداه ندالاجل وقوله على خير حالة أى خسبهالان العدد يبعث على الحالة التي مات عليها والماسط ذوالبسط هذالقابض فهو سعائه وتعلى باسط الارزاق في الدنيا والا خرة و باسط القلوب وغسر ذلك قال تعلى والله بقيض و بيسط والاول من صفات الجلال والثاني من صفات الجلال والثاني من صفات الجلال والشائل عند ظهو رآثارا سما القابض في ناحسر الاحوال بالنعاة من الفستن والرضا

بالقضاء أحماء وأمواتا وظهورا ثاراسمك الباسط فينابسه فرق الدنيا والاتوة وعدة استعماله تسعما أقوثلا ثه لحصول المطلوب فيه فالرضى الله عنه

(و ياخافض الدهض الفاوس تحبيه به و يارافع ارفع ذكر تاواعل قدرنا) الخافض ضد الرافع أى ذوالحفض لكامة الكفر والطالمين ولكلمتكر وغيرذاك وقوله اخفض لى القالوب تحبيها أى احمل القالوب ماثلة الى عاطفة على من أحل محبيهم لوجهك الكريم واغما طلب ذلك لان محبسة القالوب في الشخص دليل على محبة الله فيه والرافع لاهل الاسلام والعلماء والصديمة من والاولياء والسموات والمنت فيه والرافع ذو الرفع لاهل الاسلام والعلماء والصديمة من والموالسم والمعنوى وقوله ارفع ذكرناأى أطهره في الملاالا على وبين الصالحين وقوله وأعل قدرناأى رتبتنا عندك برضاك علمناو الهمزة في واعل هده وقطع وسلت الضرورة وهدذا البيت هو مهنى الحديث المشهور وهو أن الله اذا أحب فطع وسلت الضرورة وهدذا البيت هو مهنى الحديث المشهور وهو أن الله اذا أحب عبد انادى حيريل فقال باحيريل الى أحب فلانافاً حيب منادى في السماء بذلك ثم يوضع له القبول في الارض والاسم الاول من صفات الحلال والثاني من صفات الحيال وعدة استعماله ألف وأربعها ثه واحدى وعانون قال رضى الله عنه

(و بالزهد والتقوى معزأ عزنا \* وذال بصفو بامذل نفوسنا)

الزهد هو الاعراض عن كل ماسوى الله والتقوى امتثال المأمورات واحتناب المنهمات والمهرفينا آثار عزل المنهمات والمهرفينا آثار عزل المنهمات والمهرفينا آثار عزل أي اخفض وخشع والصفوض الكدروهوالله وقوله وذلل أي اخفض وخشع والصفوض الكدروهوالله والمنال الفاسدة والمذل خالق الذل والمهنى تجل علمنا بعزل بسبب الزهد في السوالة وامتثال أمرك واحتناب عمل وخضع نفوسنالك والهمدك من أجلك لا المرولالملة عمد أمرك والمنافق من كل عائق محمد عنال وفي الحديث الشريف ازهد في المدنما عند الله أتقاكم وفي الحديث أيضا اللهم أحيني مسكمنا وأمتني مسكمنا واحشرنى في ومن المناس والمنافق من الاغراض والمنافق والمنافق والمنافق المنافق والمنافق و

(ونفذ عتى اسميم مقالى بد و بصرفوادى بابصر بسنا)

تنفيذالفالة كناية عن قبول الكاهة عندالله وعداده والحق فسد الباطل والسهدة فوالسهم وهوصفة أزلسة تتعلق عدمه ما الوجو دات تعلق العلم هوا اضار في الدين الفول وقوله و بصرفوادي أي احمل فلي بصيرا فان عي القلم هوا اضار في الدين والبصير ذوا ابصر وهوصفة أزلهة تتعلق عدمه عالمو جودات تعلق احاطة وانكشاف فهي عساوية في التعلق اصفة السهمة ولا العيد ضد السلامة وصراده كل نقص تحصي الله تعلى فالعني واحملني باسم محاكل موجود مقدول السكامة الملتسة بالحق عندل وعند عبادل الهتدى واحملني باسم محاكل موجود عمل بالمعروف فاهما عن المنتكر واحمل قلي بصميرا بنقائصي بابصر بكل موجود فلما كان المدروف فاهما عن المنتقل على بسميرا بنقائصي بابصر بكل موجود فلما كان المدروف فاهما عن المنتقل على بسميرا بنقائصي بابصر كان مفهر المنتقل المنتقل على السمير والما في عني مفيرا وفي أعن الناس كبيرا ورور به عسم وهذا المدت معني حديث واحملني في عني صغيرا وفي أعن الناس كبيرا ورور به عسم النفس مع كونه عفام الشان عند الناس من أكبرالنعم ومن كال المعرفة وعسدة النفس مع كونه عفام الشان عند الناس من أكبرالنعم ومن كال المعرفة وعسدة النفس مع كونه عفام الشان عند الناس من أكبرالنعم ومن كال المعرفة وعسدة النفس مع كونه عفام الشان عند الناس من أكبرالنعم ومن كال المعرفة وعسدة النفس مع كونه عفام الشان عند الناس من أكبرالنعم ومن كال المعرفة وعسدة النفس مع كونه عفام الشان عند الناس من أكبرالنعم ومن كال المعرفة وعسدة الستعمالة الاثراث المناب ال

(و ياحكم باعدل حكم قاو بنا يه بعد لك في الاشماو بالرشد قونا)

المدكم ذوالدكم التام والمدل أى ذوالعدل أوالعادل فلا نظام متقال ذرة والنحكيم النولية والتصريف والعدل ضدالجور والمراد بالاشماء الحوادث والرشد فلا الني المقاودة والمتحدل فلو بنامته مرفة في الاشماء الحادثة ملتبسسة بالعدل وقونا بالرشد الذى هو الهدى المكامل وهدناه ومعنى قول السيد البكرى قدس الله سيره الهدى صرفنافى والم المالة والملكوت وهيئنا القبول أسرار الحدير وتوهدفه الدعوة لا يتحققها الاالمكل من الاولياء والولق من كارهم رضى الله عدة استعماله ما نقو أر بعة طحول لمافيه قال رضى الله عنه

(وحف الطف بالعامف أحبق من وتوجهم و بالنورك بدركوا المني) قوله حف أى أنحف و الطف الاحدان واللطمف المعطى في صور الامتحان والابتلاء كاعطاء يوسف الصداق الملك في صورة الابتلاء بالرقية وآذم الفوز الاكبرفي صورة

المدن في مورة المدن الشعرة واخراجه من الجدة و نبينا ملى الله على المهالية و بطائق اللطيف المدن في مورة المدن و بطائق اللطيف على المالم تخليات الاموروالا حبسة جمع حبيب عنى قاعل أو مفعول وقوله وتوجهم أى زينهم والمراد بالذو والمعارف القليمة وكر تعليلية والمنى ما يتمناه الشخص من سعادة الدنيا والا تنزة ومعنى البيت أتحف أحب في بالطيف بتعلى المكن اللطيف و زينهم بالماوالا تنزة ومعنى البيت أتحف أحب في بالطيف بتعلى المكن اللطيف و زينهم بالعاوم والمهارف والهدا به الكاملة لاحل وصواهم الما يتمنونه مناك وهوشهود قاوم مهاد الما تناف و وسال علمهم فان منى العارف شهود لا ورضاك وعدة استعماله مائة و تسعة وعشر ون الحصول مافعه قال رضى الله عنه

(وكن باخبيرا كاشفالكروبنا \* وبالمخلق باحليم نفوسنا)

الخبر فوالعلم التام عفدات الامور و بطاق عمنى الخبرة ى الفادر على الاحبار والصال الخبر لكر مار بده والمعنى الاولير بدع لمعنى اللطمف و كلمن المعند من صالح لحضرة المق حل وعزو المكشف الازالة والمكروب شدة الهموم والفسموم والحلم التؤدة والتأنى فى الاموروسعة الصدر وقوله خلق أى احعله خلقالة وسناو طبعالها والحليم الذى لا يقل بالعقوية على من عصاه بل عهل الماصى و يستره و عده بالرزق والعافية فاذا ثاب قبله فلم الله على عباده من أكبر النعم فال تصالى ولو يؤاخذ الله النياس بحنا فاذا ثاب قبلة علم الله على من داية فقول بعض العوام حلم الله يفتث الكبود اساعة أدب و سخافة عقل وعدة استعماله عنا عائة واثناء شراحه ولمافيه قال رضى الله عنه أدب و سخافة عقل وعدة استعماله عنا عائة واثناء شراحه ولمافيه قال رضى الله عنه

(و بالعلم عقام باعلى شؤننا به وفى قعد الصدق الاجل أحلنا)
العلم ضدا لجهل والراديه هناعلم الشريعة وآلانم او العقلم ذو العظمة و الكبر باعقال صلى الله علمه و الراديه هناعلم الشريعة و ولا يبلغ الواصفون صفته و قال العالى وما قدروا الله حق قدره أى ماعظم و حق العقلم، و الشون الاحوال و المقعد مكان القعد و والمراد منه هنا المنزلة العنوية رهى القرب من الله نعالى والصدق ضد الكذب و المراد منه هنا المنزلة العنوية رهى القرب من الله نعالى والصدق ضد الكذب و المراد منه هنا المناف الما مع الله الذي يسمى صاحب صديقا بدليسل قوله الاحل أى الاعظم وقوله أحلنا أى أنزلنا يقال حل فى المكان نزليه و المعنى تجل على أحوالنا باعظم بعنامة العلم النافع لنكون من الذين قال الله فهم اغليم مناهم نعماده العلماء باعظم بعنامة العلم النافع لنكون من الذين قال الله فهم اغليم مناهمة من عماده العلماء

و برغم الله الذين آمنوا منكم والدين أولوا العسام دو جات وأثر المامنزلة أهل الصدق المتكامل فنتكون من الذين قات فهم ان المتقين في جنات ونهر في مقد صدف عند ما يلام مقدد وعدة استعماله ألف وعشرون الحصول مافيه قال وعدة استعماله ألف وعشرون الحصول مافيه قال وعدة الستعماله ألف وعشرون الحصول مافيه قال وعدة الستعماله ألف وعشرون الحصول مافيه قال وعدة الستعماله ألف وعشرون الحصول مافيه الله عنه

(غفورشكورلم رئامة فضلا به فبالشكر والففران مولاى خصنا) الففور عفى الففار وتقدم معناه وكذا الفافر ععناهم الان المقصود من الاسماء الشهر بفة النسمة لاالمالفة لانمافي أسمائه لاتصافا أر بدمنه اللمانسة وهي اعطاء الشي فوق ما يسخمه وهذا المعنى مستعمل عليه بل المراد النسمة أو المبالغة النحوية وهي الكثرة والشكور الذي يحارى عباده المؤمنين الطائمين بالثناء الجمل والعطاء الجنريل وقوله لم ترك متفضل أي عسمنا لعبادك الطائمين والعاصمين وقوله فبالشكر أي احسانك المطلعة بالمناف المعادة المعالمة وهوك النعم وكل صحيح وقوله خصنا أي احمانا العاسين والمولى المائم وكل صحيح وقوله خصنا أي احمانا العاسين والمولى المائم وكل صحيح وقوله خصنا أي احمانا المعامن النهم وكل صحيح وقوله خصنا أي احمانا المناف المناف المائم وكل صحيح وقوله خصنا أي احمانا المناف المائم وكل صحيح وقوله خصنا أي احمانا المناف المناف المناف والمائم وكل صحيح وقوله خصنا أي احمانا المائمة والمرضى الله عنه المناف ومائنان وستة و عمان المناف المناف

(على كبر حلى وهم واهم به فسحانا الهم عن وصف من حنى العلى المرفع الرتب قالم المرفع الرتب قالم المرفع المرائد على المرفع الرتب قالم و تنزه و وهم الواهم ما قام عمال الشخص من ملات الحوادث قان كل ما خطر بمالك من صفات الحوادث فهو هالك والله تعالى تخلاف ذلك وقوله فسحانك أى فت نزم الك باربنا وقوله عن وصف من حنى أى عن وصف الجانى الدوه و الذى يصفك بشي من صفات الحوادث قائه حنى وعمى في المقيدة قال معن المارفين من المارفين من المارفين المارفي الله عنه مثلاث بالهي قط مادراك قال رضى الله عنه

(وكن لى حاميطا باحقيط من البلا به مقيت أقتنا خير قوت وهندا) الحقيظ ذوا حفظ لكل شئ خلقه قال تعالى وسع كرسه مالسموات والارض ولا وده حفظه صما و فال تعالى ان رفيعلى كل شئ حفيظ والبلاء الحن بالامراض والاسقام وكل ما تكر هه النفس دنيا وأخرى والمقيت أصله المقوت نقات حركة الواو الى الساكن قبلها فقلت الواو عاملنا سية ماقبلها أى خالق القوت للاجساد والارواح دنيا وأخرى وقوت الاجساد العاهام والشراب ونفعها بذلك وتلذذها به وقوت الارواح

الاعمان والاسرار والمعارف وانتفاعها بها والكافر لاقوت لوحه وقوله أقتناأى أعطناقوت الاحساد والارواح وقوله خميرة وتأى أفضل قوت قوت به عبادك وألهمنا الفرح والمسر ورفالعني شحل علينا بالحفظ باحفيظمن كل البلايا وتحل علينا بغم يعديرا لاقوات دنيا وأخوى بامقيت وفرحنا وسرنا بذلك وهذا هو العافية في الدارين وعدة استعماله تسعما تقوع بايمة وتسعون لحصول مافيه فالرضى الله عنه

(وأنتغماقى الحسيب من الردى ، وأنت ملاذى باحليل وحسنا)

الغمات المغمث أى المحمد بسرعة والحسب المكافى من توكل علمه أوالشريف الذي كل من دخل حماه تشرف أوالحاسب العماده على النقير والفتيل والقطميرف قدو فصف يوم من أيام الدنما أو أقل والردى الهلاك والملاذ المجاوا لحلم العظيم فى الذات والمحقات والافعال فيرجع لمعنى العظيم والكبير وقوله وحسنا أى كافيناعن سواك فى الدنما والا تحرة قال نعمالى فان تولوا فقل حسبى الله وقال تعمالى أليس الله بكاف عمده ومعنى المبيت أنت محسرى من الهلاك سر بعايا حسيب وأنت ملحى ألوذ بكفى عمده ومعنى البيت أنت محسرى من الهلاك سر بعايا حسيب وأنت ملحى ألوذ بكفى عند ما وحد نالناسو الدفيا والا قمارة في المدالة عانون لحمول عنك ما وحد نالناسو الدفيرة بعد ذلك نعرض عنك وعدة استعماله عانون لحمول عنك ما وحد نالناسو الدفيرة بعد المناولات في الله عنه في الدفيرة بعد قال رضى الله عنه

(و حديا كر بما بالعطامنان والرضا \* وتر كية الاخلاق والجود والغنى) الكريم المعطى من غير سوال أوالذى عم عطاؤه الطائع والعياصى ليكونه المعطى لالغير ضولاله و ضوالعطاء الشئ المعطى وقوله منسك أى من فضلات واحسانك والرضاه والانعام أوارادة الانعام وقوله وتر كيسة الاخلاق أى طهارتم اوالجودأى والاتصاف بالجود وجود العبده و بذل ماله وروحه في طاعة ربه كافال بعض العارفين وجد بالم و صوالد نماخلملي \* كذا الاوطان كح تدرك سناه

والفى ضدالفقر والمرادعنى القاب ومعنى البيت تعلى علينايا كريم بكرمك وحقق لنا العطاء الواسع ورضاك علينا وطهر أخلافنامن الرذائل واجعلنا متصدفين بالجود بارواحنا وأمو النافى طاعتك واملا قاو بنابالفنى بك ففى الحديث خبر الفنى عنى النفس وعدة استعماله ما ثنان وسبعون لحصول مافيه قال رضى الله عنه

(رقب علمنافاعف عناوعافنا عدو و مسرعلمنا بالحسب أمورنا)
الرقيب أى المراقب الحاضر المشاهد الكل مخاوف المتصرف فيه وهو أعم من المهن لانه
المطلع على خطر ات القساو بوالرقيب المطلع على الظاهر والباطن وقوله فاعف عنا
العقو عسدم المؤاخذة بالذنو بوالتقصد بردنداو أخوى والعافية السدامة في الدنيا
والا تعوق من كل باية والتيسير التسهيل والجيب أى لدى و قالداعي قال تعالى ادعوني
أستعب لكم وفي الحديث مامن عبد يقول بارب الاقال الله لبدل باعمدى والامور

جمع أمر والرادمنهامهمات الشخص الدنيو به والاخرو به قال تعالى دمن بتق الله ععلى له من أمر وسيرا أى شأنه الدنيوى والاخروى والمنى تعلى على على الما بارقب بعدم

الواخذة بالذنو بوالتقصير والسلامة فى الدين والدنداوالا خرة وعدل علىنا بالحديد

بتسيراس الدنياوالا نوة وهذه هي السعادة العظمي فيلمن بيت في هذه القصيدة الاوهو من حوامم الكلم ولذلك قال لي رضي الله عنه ان كل بت منها حز ب مستقل

من عسلنه الغندرى الدنما والاتنوة وعدة استعماله ثلا عائه و اثناعشر طمول

مأفه فالرضى اللهعنه

(و يأواسعاوسع لناالعلم والعطا يد حكم اأنلنا حكمة منائم دنا)

السعة في حقة تعالى ترجع لذي الاولمة والا تحرية والاحاطة فهو من صفات الساور أو براد منسه أن رحمه وسعت كل شي فتكون من صفات الحال و تقدم معنى المسلم والعطاء والحكم ذوالحكمة وهي العسلم النام والمسنع المتقن والانالة الاعطاء وألحكمة في حقناهي العلم النافع واسناد الهداية لها محاز عقلى من الاسسناد السبب فالعبد مندى ما في طلبات الحمل كلم مندى بالمصماح في ظلبات الحمل قال تعمل أومن كان مستاعا حديثاه وحعاناله فو را عشى به في الناس كن مشاطله فالقلبات المحدول عليه منها فألم اد بالنور العلم النافع والاعمان و بالظلبات الحمل والكفر والمعنى تحسل عليه ما واسع بسعة العلم والعطايات لحمول ما فيه قال رضى الله عنه المناه وسعة و ثلاثون لحمول ما فيه قال رضى الله عنه

(ودود قد بالود منان تكرما به علمناوشرف المحدشؤننا)

الودرد أى الحسامادم الصالحين الحبين الراضى عليهم فال تمالى هـل حواء الاحسان

الاالاحسان أوالودودععسى الحبوب لانه عسوهبوب فمعشه امياده انعامه علمهم إ أوارادة انعامه فير حم المني الرضاوعيمة عماده المسلهم المسهو شغلهم به عنسواه وقوله فيد بالودمنك تكرماأى فافض الحب فعلمنا احسانامندك بأن اصبير عبين وهجبو بنناك فال تعالى في مقام الامتنان على موسى عليه الصد لا قوالسدلام وألقيت عليك تعمةمنى وقاللسيد العللين فالحديث الشريف ان كنت اتخدن الواهيم خليلافقد التخذتك هييا وقالتعالى ان الذين آمنواوع اوا الصالحات سجعل لهمم الرحن وداوقوله وشرف أى ارفع وكل والجيدالثمر يف ومثله الماجد والمحنى تجل علمنا باودوديالمو دةلك واممادك الصالحين احسانامنان وشرف أحوالنادنما وأخرى بعلى اسمل الجمدوعدة استعماله سبعة وخسون لحصول مافيه فالرضى اللهعنه

(و باباعث ابعثناعلى خبر حالة به شهدة أشهدنا علال عدمنا)

الماعث الذى بمعث الاموات أي عمم العساد و بمث الرسسل لعباد ولا فامة الحية علمم والارزاق الدنبو بة والاخرو به وغيرذلك وقوله ابمثنا أى أحسابه للوت على أكل الاحوال وأحسم افلانقتهم في القدامة والشهد الطام على الظاهر والماطن فيرحم لمعنى الرقيب وأماقوله تعالى عالم الغمب والشهادة فلسعيته غيما النسبةلناوالافالكل شهادة عنده وقوله فأشهدنا لخ أى احعل قاو ساءشاهددة المالان الماهر مادمنافي الدنمالان العارف رى الله في كل شي واحد ل طواهرنا و واطنها تشاهد حالك الباهر في الاسوة فنكون من الذين قات فيهم وجوه ومئذ ناضرة الى رم اناظرة وعدة استعماله جسمانة وثلاثة وسمعون لحصول ما فسه قال رضي الله عمه

(و ياحق حققنا بسرمقدس \* وكمل تو كاناهامك بانا كفنا)

المق الثابث الذي لايقب لالزوال أزلاوأبدافير حماهني واحب الوحود وقوله حققناالخ أى المعلنام فعقفن ومتصفين بسر أى اخلاص كامل مقدس أى متره عن الشكوك والاوهام وعن كل خاطر عنع كال الاخلاص والوكيل المنولى أمور خلفه إ و نماوأ هرى وقوله تو كاناعليان الخ أى فوصنا أمورنا كالهااليان والمملنا مكنفين الله ولاتكنالفيرك طرفةعين ولاأقل منذلك فالنهالى ومنيشو كلعلى اللهفهو حسبه

أى كافيه وعدة استعماله مائة وغمانية طصول مافيه فالرضى الله عنه

إ (قوى منين قوعزى وهدى \* ولى حيدليس الالك الثنا)

القوى ذوالقدرة التامة التي توجد بها كل شي و العدمه على طبق من اده والمتن عظيم الفقية أى صاحب الفقية التي لا تعارض ولا يعسل بها انقص ولا شمل وقوله فق الحالم مدنى بالقوة والعزم التصميم والهسمة الارادة والولى الموالى والمتابع الاحسان لعمده أو المتولى المخير والشريح في صدور المكل منه فيرجع لعنى الوكيل و شهد الاقلقولة والمنافي الله والثانى قوله تعالى أم التخذو أمن دوله أو الماع فالله فوالولى وأما الولى من الخلق فعناه الموالى الطاعة ربه المداوم علمها أومن ثولى الله أهره فلم يكام اغيره والمدالحود أى مستحق المداكمة و الحامد العمد دالصالحين وانفسه بنفسه وقوله ليس الالك الثناأى ليس استحقاق الوصف بالجيد العالم الالك لا اغسيرك والمعنى مدعر مي وهمتى بنفل المكالة وي والمتن بالله وعدة المستعماله خسمائة لحصول ما في الدول الامر ومستحق المحامد وعدة استعماله خسمائة لحصول ما في الله عالى الله عنه المحامد وعدة استعماله خسمائة لحصول ما فيه قال رضى الله عنه

(و با عمى الاشداء بامدى الورى به تعطف علمنا بالمرة والهذا) المحمى الضابط الهدد خاهم جاداها و حقيرها فال تعلى وأحمى كل شئ عدد اوالاشداء جسع شئ وهو كل موجود والمبسدى بالهمزة المنشئ من العسدم الى الوجود وأما بفير هسمزة فعناه المظهر والسسمر اداهناوالورى الخلق والتعطف الاحسان والتفضل الموسرة السرور والهنامر ادف له والمعنى أساً لك با محمى كل موجود ومنشئ الخلق الموسرة السرور والهنامر ادف له والمعنى أساً لك بالمحمى كل موجود ومنشئ الخلق من العدم أن تتفضل علمنا بالسرور وطيب العيش دنيا وأخرى وعدة استعمالهمائة وكانية وأربع و ناحمول مافعه قال رضى الله عنه

(أعد نابنور يامعيدوأحينا \* على الدين ياصحى الانام من الفنا)

أى أحينا بعسد مو تنابوم القيامة معوين بنور الاعتان والمهرفة والاعتال الصالحة لنكون في حالة النشروا للشروالمرورع في الصراط عن يسعى نوره مدين ألديهم وباعتانهم والمعيد الذي بعد الله ومدالله المامهم قال تعالى وهو الذي بعد أالخلق مم يعمده وهو أهون عليه واختلف أهل السنة في تلك الاعادة قيل عن عدم محص وقيل عن تفريق أحزاء قال صاحب الجوهرة

وقل بمادالمسم بالتحقيق \* عنعدم وقبل عن تلريق

وقوله وأحيناالخ أى احمل حياتنافى الدنيا كائنة على الدن الكامل بالعبى أى مقوم الابدان بالارواح للخلائق من الفناء الذى هو العدم أى الناقل لهم من طالة العدم لحالة الحياة وعدة استعماله مائة وأربعة وعشرون لحصول مافيه قال رضى الله عنه

(عمت أمنى مسلماوموحدا \* وشرف بذاقدرى كاأنترينا)

المهمت فالقالموت وهوعدما لحماة علمن شأنه الحماة فالنعالى خلق الموت والحماة وقوله أمتنى الخ أى اقبض روحى على الاسلام والتوحمد الكامل وشرف أى ارفع بذااسم الاشارة عائد على ما تقدم من الاسلام والتوحمد وقدرى رتبتى وقوله كاأنت ربنا السلام والتوحمد وقدرى رتبتى وقوله كاأنت ربنا المحاف تعليليسة أى لانك ربنام وحدنا من العدم والمسان الرجم والمستعمله والدعوة بهذا الميت تكون لحفظ الاعمان ورفع القدر دنما وأخرى وعدة استعماله أربعمائة وتسعون لحمول مافعة قال رضى الله عنه

(و يأسى باقدوم قوم أمورنا \* و باواحد أنت الفي فأغننا)

الحي ذوالحياة وهي في حق مولانا صفة أزلمة تصيم ان قامت به العدم وسائر الصفات الكالية لان المتلا تكون له صفة كال أبداوهي شرط في جدم الصفات بازم من عدمها عدم الجديم والقيوم القائم بذاته المستنفي عن غيره أو المقوم اغديره بقدرته وارادته فهو المتصرف في العالم دنياو أخرى وقوله قوم أي احمل أمورنا الدنيوية والاخروية وستقيمة في غاية الاعتدال والصلاح والواحد الفني من الوحدان وهوعدم نفاد الشيء بمني أنه لو أعنى الحلق جيعا أو أعطاهم سؤلهم بنقص من ملكه الاكاني نفقص الخيط اذا أدخل الحروق له أنت الغني أي المدينة عن كل ماسو الدنه وفي الحقيقة شرح الواحد وليس قصده ذكرا عملانه سيأتي وقوله فاغننا أي تحل علينا المحاحد الذي هو الفني فلانفتة راسوال أبدا وهذه الدي وقحت عز الدارين وعدة استماله مائة وسنة وحسون لحصول مافيه فالرضي الله عنه

(و باماجد شمرف بحدلاً قدرنا \* و باواحد فرج کروبی وغنا)

الماحد عمني الجيد المتقدم وهو الشريف واسع البكرم وقوله شرف الح أن تحل على عليما بأسهك الماحد فنحوز الشرف والغنى دنيا وأخرى والواحد الذى لا ثاني له في ذاته

ولافى سفانه ولافى أفعاله فهو مستان ملنى الكهوم المستالت والمنفصل فى الذات والمتصل والمنفصل فى الدات والمنفصل فى الافعال والمتصل والمنفصل فى الابتان والمنفصل فى الافعال والمتصل في الابتان التعاد اواعداما فلاغاية الولانم الله قال تعالى كل وم هوفى شان أى كل خفاة ولحة فى شؤن سليم اولا يستديم او الوحدة فى عبره نقص وفي حقه كل كلورد أنه واحد لامن فلة بل وحدة تعزز وانفراد و تكمر لا نعدام الشيمه والنظير والمتمل وقوله فر بحكرو بى وغنا الكر بوالغم شي واحد و تقدم تفسيره أى اصرف عناماذ كردنيا وأحدى باله لا يصرف السوء غيرات وهذا الميث أيضافيه عز الدارين وعد نه عمادة كردنيا وأربعون لحصول مافيه قال رضى الله عنه

(و بأصهد فقوضت أصى البلنالا الله تكانى لنفسى واعدنار دسبلنا) الصهدالذي يصهد أى يقوسد في الحوائج فهو كالدلدل الوحد انه فوقوله فقوضت أمرى المخ أى سلت للنحالى دنياو أخرى فلاته كانى لنفسى طرفة عين ولا أقل من ذلك وقوله واعدنا الخ أى اجعلنامه تدين واصلين الملافي طرقنا الشرعة الرضية التى أصرتنا بالنهسان والمان واصلين الملافي طرقنا الشرعة الرضية التى أصرتنا بالنهسان والمان عدة السية عماله ما تقوار بعة و ثلاثون ملصول مافسه

وال رضي الله عنه

(وقدم أمورى بامقدم همية به وأخر عدانا بامو خريالعنا)

أى اجهل أحوالى الظاهر به والماطنية متقدمة في مراضك شيلى اسمان القدم بكسر الدال الدال الدنه من عبادل وقوله همية منصوب على التميز أى من حهة الهمية القي خطعت على منك وقوله وأخوعد الأو وتعل على عدا البالتأخير عن كل ماأرادوه لذا من المساوى بعلى اسمك المؤخر ان تريد تأخيره قال تعيالي قل اللهم ما لل الله الاست والمنا التعب وعدم الوغ الاسمال فيناوع حدة استعماله عنا عائة وسية وأربعون طمول مافيه قال رضى الله عنه

(و ياأول من غير بدءوآخر ﴿ بفيرانها،أنت في الكل حسينا)

الاول هو الذى لا افتتاح لو جوده فقوله من غير بده تفسيرله والا توالذى لا انتهاء لو جوده فقوله بغيرا نتهاء تفسيرله وقوله أنت الخ أى بالته فى كل أسوا لنا الظاهر بين والباطنية كافينا فلا نؤمل فى سوال في سوال في سوال في سوال في الله من الناس ان الناس قد جهو الكم الآية وقال مدحا فى أصحاب رسول الله الذن قال لهم الناس ان الناس قد جهو الكم الآية وقال العارف بالله تعالى أنوا لحسن الشاذلى أسالك الاعمان يحفظ لما عان المناسكين، قلى من خوف الناق وهم الرق واقر به منى يقدر المناق والمناف وهم الرق واقر به منى يقدر المناق وهم الرق واقر به منى يقدر الكول المناف وهذا المقام عند العارفين أعلى الرحن فلا تسمع الاهم ساومن هذا المقام أنضاق ول أبى الحدن الشاذلى فاغنذا المناق الرحن فلا تسمع الاهم ساومن هذا المقام أنضاقول أبى الحدن الشاذلى فاغنذا المناق سوالناه ناف واحد المول ما فيه فال رضى الله عنه سوالناه ناف واحد المول ما فيه فال رضى الله عنه

(و باظاهر افي كل شي شونه \* و باباطنا بالغيب لازات محسنا)

الظاهرهوالذي ليس فوقه شي ولا بعامه شي أوالظاهر با تاره وصنعه و شهد لهذا قوله في كل شي شؤنة أي تصرفانه ومن الحكم به هذه آثار ناتدل علمنا به قال تعلل كل يوم هوفي شان والماطن الذي ليس أقرب منه مشي أوالذي تحدب عنا يحد لاله وهميته فلاتراه الابصار في الدنما ولاتدرك حقيقته لاحددنيا ولا أخرى و يشهد لهذا المعنى قوله بالغمب وقوله لازلت محسنا أي ان احسانان دام دنيا وأخرى لاز ولولا يحول وقد جعث هذه الاشهاء الاربعة في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الاول فليس

قبلك شي وأنث الا توفليس بعدل شي وأنت الظاهر فليس فوقك شي وأنت الباطن فليس دونك شي وأنت الباطن فليس دونك شي اقض عناالدين واغنناعن المقروعدة استعماله ألف وما تقوستة للمولمافية قال رضي الله عنه

(و باواليالسنالفيرك ننتمي به فيالنصر بامتعاليا كن معزنا)

الوالى المتولى على عماد وبالتصر بقى والقهر والا يحادوالا عدام فير جمع لعسنى الملك ومعنى ننتهى ننتهى ننتسب و النصر الفاهر بالقصود والمتعالى المستزه عن مسفات الحوادث فيرجم لعسنى القدوس والاعزاز فسد الاذلال فالمعنى ليس انتسابنا الالله لكونك الموجد والمعدم والمتصرف فيناظاهر او باطناد نما وأخرى فكن معز النابنه مرك ابانا على أعدا ثنا الفاهر به والباطنية بامنزها عن كل نقص وعدة استهماله خسمائة واحدو خسون لحصول مافعه فالرضى الله عنه

(و بابر باتواب حدلى بنو به به نصوح باعدو عظام حرمنا)

البرالحسن لعباده الطائعين والعاصين والتواب كثيرالتو به لعباده المذنبين أى يقبل تو بتهم ان الواوالذى يخلق التو به في العبد فقطهر فيه قال تعالى ثم تاب عليم ليتو بوا ان الله هو النواب الرحم وقال تعالى وهو الذى يقبل التو به عن عباده و بعفوعن السيات وقوله جدلي الخ أى تجل على آثارا اعمل البر والتواب تو به نصوح وهي السيات وقوله جدلي الخ أى تجل على آثارا المكن البر والتواب تنافا لجرم عمني التي لا تنقض ولا يعود صاحب اللذنب أصلاتر بل بسبما عظام سيا تنافا لجرم عمني المعسمة واضافة عظام له من أضافة الصفة الموسوف واغالحاص العظام لانم االتي التوقي على التو به خلاف صفائر الذو به كفراتها كثيرة فال في الجوهرة

و باحتناب المكاثر تغفر ﴿ صفائر و حا الوضو بكفر

وقال تمالى ان تحتنبوا كائرماته و نعنه الكفر عنكم سيآ تكم والدخلكم مدخلا كرعما وقال تعالى الذن يحتنبون كائر الاثم والفواحش الااللهم ان ربك واسع لمففرة وعدة استعماله أربعه القوتسعة الحصول مافيه قال رضى الله عنه

(ومنتقم هالـ انتقم من عدونا مه عفوروف عافناواروفن بنا) المنتقم مرسل النقم والعداب فهومن صفات الجلال كفهار وهالـ اسم فعدل عمني المنتقم مرسل التقلم ضدالانعام فهو الزال العذاب والهلاك فعناه تحل على

عدونابسرعة الانتفام والعفوالذى لانواحسذ المنب بالدنوب بل عوهاو بمدلها عصنات والروق من الرافة وهى شدة الرجة ومعناها في حقه الانعام أوارادته وقوله عافنا الخ أى تعلى علمنايا مارا مناله فوقه افناه نبلا بالدنيا والا شوة وتعلى علمنا علمنا المؤوقة المنابع المنا

(و بامالك المالك العظم بقهره مد و باذا الحلال الطف نافي أمورنا)

مالا الله المالة المتصرف في معلى مأبر بدو بخدار قال تعلل يحكم لامه في لحكمه فلذلك قال بقهره أى بغلبته وكبر بائه وذا الجلال أى صاحب الهيمة والمغلمة واللطف الرفق والاحسان والمعنى تحل علمنا بامالك الدندا والا توقيا صاحب العظمة والهيمة بالرفق في أمو رئا الظاهر به والباطنية دنيا وأخرى وعدة استعماله سبعها تة وخسة وتسعون طحول مافعه قال رضى الله عنه

(ويامقسط بالاستقامة وقا به وبالمح فاجم عالماذاوينا)

المقسطالذى عكم بالانصاف بين خلقه وضده القاسط بعنى الجائر والاستقامة هى كون العبد على طاله ترضى ربه ظاهراو باطنا ومنسه قوله تعالى اهدنا المراط المستقيم أى الدين الذى لااعو جاجفيه وقوله قوناأى احعل فينا قوة على المائية والجامع معناه المالكي كال أوللغلق يوم القيامة قال تعالى وهو على جعهم اذا يشاء قديرا وماهو أعم وهو أولى وقوله فاجد علمنا فالو بناأى تعلى علينا يعمع عقو لناعل لن فلا بشغلها عنائشا غلوعد قاستهماله مائتان وتسعون لحصول مافيه فال وضى الله عنه

(غنى ومفن أغننا النسيدى به و بامانع امنع كل كربيم منا) الفنى ذوالفنى المطلق وهو المستغنى عن كل ماسو اه المفتقر المسه كل ماعداه والمفنى معطى الفنى لمن شاء دنيا وأخرى قال أهمالي وأنه هو أغنى وأقنى فلذ المنقال أغننا المنقل فلانفتقر لشئ سو المؤلسيد المالات وهو السيد الحقيق وفى الحديث السيد الله أى الحقيق فلاينا في جو إز السيادة لغيره ولذ لك قال بعض العارفين

المدعدوان نساى \* والولى مولى وان تنزل

والمانع الدافع عن عبه ده المضار الدنه و يقو الاخروية قال تعالى ان الله بدافع عن الذين آمنوا ولولاد فع الله الناس بعض عمرية عن الدين آمنوا ولولاد فع الله الناس بعض عمرية عن الارض وقوله امنع كل كرب الخ أى تحل علمنا بدفع الكروب التي تهمنا دنيا وأخرى وعدة استعماله آلف وتسعون لحصول ما فيه قال رضى الله عنه

(و باضارضرالعدن بظلهم به و بانافع انفعنا بانوارديننا)

الضارخالق الضرضد النفع وهو انصال الشران شاء من عباده وقوله ضر المعتدن وظلهم أى تعل علم مالضر الذى هو الهلال بسبب فللمهم لانفسهم ولعبادل و عول هذا على المعتددين الكفر من فأن الظلم بطائع على الكفر فال تعالى ان الشرك لظلم عظم أو ير ادبالمه تدين ماهو أعم لكن يقصد القارئ الظالمين الذين تعاهر واباللمسق وهو وأماغيرهم فيطلب له العفر ان وحسن التوبة والنافع خالق النفع مند الضروه و وأماغيرهم فيطلب له العفر ان وحسن التوبة والنافع خالق النفع مند الضروه و المال الحديد لنابس أنوارديننا التي أرسخم في وقوله انفه ناالخ أى تعدل علمنا بالمال شعد من عباده دنيا التي أرسخم افي قله بناوعدة استعماله ألف و واحد المحد و ما في الدي الدي الله عنه الدي المافية قال دي الله عنه

(و بانورزة رطاهرى وسرائرى به عدل باهادى وقوم طريقنا)

النو والظاهر في نفسه المظهر الغيره وقوله نورطاهرى الخائى و ينهما بسب حبل محمل أن النو والظاهر في نفسه المظهر الغيره أو الفعوله أى بسبب حبال أو حبى النو بينهما تلازم فرينة الظاهر بامتثال الامر واجتناب النهدى والسرائر بالاخلاص الكامل قال بعضهم

تعصى الآله وأنت تفاهر سبه به هذا اهمرى فى الفعال مديم لو كان حمل صادقالاطمته به ان الحمي لمن يحمي مطيع وقال أيضا بحب الله لاتأويه دار به ولا يأوى مكانافيسه مار يقول لنفسه كدى وحدى به فعافى خدمة الرحن عار

والهادى خالق الهدى وهو الرشاد وقوله قوم طريقنا أى اجعلها مستقيمة على قدم رسولات بأن تحمل أعمالناه وافقة لشرعه صلى الله عليه وسلم قال بعضهم

واتبعثر دهة أحدد الورى به من عاد عنهار بنا أرداه وعد له مائنان وسنة وعماؤن مولمافه قالرضي الله عنه

(المدر فاعمنالدائم حكمة به ومانا فالمنافلة أفننا)

البديم أى المدع والحكم كل في صنعه أو الخبر عالا شماء على غيرسابقة مثال قال تعالى بديم السمو التوالارض أى عكمه ها ومتقنم ما ومختر عله سماء في غير مثال سابق والا تعاف هو اعطاء الشي المستحسن و بدا تعالم كمه غيراتها أى مستحسناتها وتقدم أن الحكمة هي العلم النافع والباقي الدائم الذى لا يزول ولا يحول لان معناه ذو البقاء والبقاء نفي طرق العدم وقوله بال أيقنا أى احملنا باقن نا لا بأنفسنا بأن نشه ودا في الا ثار فلا تشهود نفوسنا وعن كل ماسوال وهذا الفناء مقدمة البقاء وعدة واغما ما نفور و دا الفناء مقدمة البقاء وعدة المناه ما نفور و دا الفناء عشر الحمول ما في المناه على ما المناء وعدة المناه ما نفور المناه عشر المول ما في الله عنه وعدة المناه ما نفور المناه عشر المناه والمافية في المناه على المناه والمناء وعدة المناه ما نفور المناه عشر المول ما في النه عنه المناه والمناه والم

(و باوارثاورشي على وحكمة به وشيد فارشدناالي طرق الثنا)

الوارث الماقى بعد فناه خلقه أو الذي و حم المه كل في قال تعالى انا تعن ترث الارض ومن علمها والمناور حمون كل في هالك الاو حمه الاالى الله تصر الامور وقوله ورثى الخ أى احماني وارث الندل في العلم والحسكمة فان الانداء لا يورثون درهما ولادينا را وانما يو رثون العلوم وألحكم فكائه يقول اجعلني عن صدف علم مقوله صلى الله عليه وسلم العلماء ورئة الانداء والرشد لما حسالر شدوه والذى يضع الشي في محله أو خالق الرشد في عبادل ويو يدهذا الثانى قوله فأرشد ناالخ أى أوصلنا الى طرق الاوصاف المحديث القدسي المحديث القدسي المحديث القدسي من ذكرنى في نفسه فكرنه في نفسي ومن ذكرنى في ملاذ كرنه في ملائح مرمن في الله عنه ومن في الله عنه ومن في الله عنه ومن في الدي القدسي الله عنه ومن في الله ومن في الله عنه ومن في الله عنه ومن في الله ومن في الله عنه ومن في الله ومن في ال

(وأفرغ علمنا الصربالشكر والرضاية وحسن يقين باصبور ووقنا) قوله أفرغ أى أنزل والصريح مل المكاره في طاعة الله والشكر صرف العبد جيئ ما أنعم الله به عليه الى عائداتى لاجله والرضاف ول أحكام الله فيسه عسب يتلذذ بالضراء كأيتلذ ذبالسراء فقى كالمه شرق لان مقام الشاكر من الراضين أعلى من مقام الصابرين فكافه بقول مدنابالصبرالحيل المعموب بشكر النعمة والرضابا حكاملنا كلها خبرها وشرها حلوف الذبن يحمدون الله على وشرها حلوف الذبن يحمدون الله على السراء والفراء وقوله وحسس بقين أى ومصو باماذ كربية بن حسن وهومقام الاحسان بان بعيد الله كأنه براء والصمو رالذى لا يجدل بالمقو به عدلى من عصاه فيرجه على عالمة في بديا على من عصاه فيرجه على على الحقوم و وفيا أى سؤالنالله من أول الكال هنافلا تخسم فيه دعوة وفيسه براعة الشارة أيمام الاسماء وعدة العسمة عماله ما ثمان و عمانية وتسعون المول ما فيه قال وفي الله عنه وتسعون المول ما فيه قال وفي الله عنه

(باسمائك الحسى دعوناك سلكى يد تقبل دعانار ننا واستحسالا)

ولمافر غمن التوسل بها تفصه الأسر عبالتوسل بها جمالا لمدعو بدعوات عامعة كل دعوة فهامن جوامع الكام ترجم فهاعن أخسلافه وأوصاف مرضى الله عنده فقال باسمائك الخيار والحروز متعلق بحدوف عال من دعو ناله وتقسدم الكارم على قوله أسمائك الحسنى والمعنى سالنائه عال كوننامتو سلين المك باسمائك الخولة وقوله تقدل دعانا أى في هذا الكتاب وقوله والمحمد المامن كل من يتعاطى طريقته وأوراده في هذا الكتاب يقصدنه المولفة فيه واتماع في من تتعاطى طريقته وأوراده ونارة يقصد عوم المسلمين وسماق المقام بدل علمه فالرضى الله عنه

باسرارهاعر فؤادى وظاهرى به وحقق ماروحى لا طفر بالنى) قوله باسرارها الجار والمجرورة منعلق بقوله عروالضمرعا لدعاء الحسن والاسرار جمع سر والمرادم فهاهنا تعلما فها الخفية التي تقدم له الدعاء بها بلصق كل اسم وقوله عرفؤادى أى قاي أى المعلمة المحالاللة المحلمات وقوله وظاهرى اسم وقوله عرفؤادى أى المحلمات المحلمات وقوله وحقق ماروحى معملوف على فؤادى أى المحلمات وقوله لا طفر بالنى أى لاحل الوغى ما أعناه منك أى المحلمات وقوله لا طفر بالنى أى لاحل الوغى ما أعناه منك دنساوا حرى فنى المارفين المحقق منال المحلمات وهذا كا فالسيدى عربن المارض رضى الله تعالى عنه المارفين المحقق منال المحلمات وهذا كا فالسيدى عربن المارض المحتمدة المحلمات وهذا كا فالسيدى عربن المارض الله تعالى عنه المارفين المحتمدة المحلمات وهذا كا فالسيدى عربن المارض المحتمدة المحلمات وهذا كا فالسيدى عربن المارض المحتمدة المحلمات وهذا كا فالسيدى عربن المارض المحتمدة المحت

أنتم فروضي ونفلي \* أنتم حسديني وسفلي

وقبلتى فى هلانى ﴿ الْأَوْقَمْتُ أَصَلَى ﴿ الْأَوْقَمْتُ أَصَلَى ﴿ الْمُوحِمِثَ كَلَّى الْمُوحِمِثَ كَلَّى الْمُوحِمِثَ كَلَّى الْمُوحِمِثُ كَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُوحِمِثُ كَانِي اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُوحِمِثُ كَانِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَل

لانمن تعقق بهذه المقامات كانمن جهمن قال الله فيه في الحديث القدسي كنت معهد الذي يسمع به و بصره الذي يبصر به و بده التي يبطس بها و رحله التي عشي بها وان سالتي أعطمته وان استعادى أعد ته ولذات قال رضي الله عنه

(وأوربها معى وشمى وناظرى به وقوبها ذوقى ولسى وعقلنا)

نورالسمع كنامة عن حفظه عن كلمشفل عن الله وشهودالله في جميع مسموعاته الذي هومه في قوله في الحديث المنقدم كنت سمه ومافيل في السمع بقال فيما بعده قال رضى الله عنه

(و يسر بها أمرى وقوعزائى به وزل بهانفسى وفرج كرو بنا) هذا تعميم للمطاوب من النالعالمات أى اجعل أمورى الدنبو بهوالاخرو بهميسرة بتحليات الاسماء والعزام الهمم أى اجعلها قو عقبتال المحالة والعزام الهمم أى اجعلها قو عقبتال المحالة والعزام الهمم أى اجعلها قو عقبتال المحالة وقوله وزل بها نفسى أى طهرها بذلك وقوله وفرح كروبنا أى معتبر المسلمين قال رضى الله عنه

(ووسع بهاعلى ورزق وهمتى به وحسن بها على وخاقى مع الهذا)
أى افسم لى فيها بدلك المجلمات وقوله وحسن الخ أى اجعل خلق وخلق حسمنين مها فالاقل بفتم الخاء وسكون اللام الخلقة والثانى بضم الخاء واللام وسكونها السحمة

والطبيعة وقوله معالهنا أى الفرح والسر وردنيا وأخرى فالرضى الله عنه

(وهبانى به احماجله المجلا به وردنى بفرط الحب فيك تفننا)
أى وأعمانى من فضلات واحسانك بواسطة تلك الاسرار حماعظيما لله ولاحمابك حسى
أكون من الذين قلت فهم ان الذين آمنوا وعلوا الصلحات سجعل لهم الرحن ودّا أى حماعظيما وفي الحديث الشريف اللهم الى أسالك حمك وحم من عمل والعمل الذي يبلغنى حمل انتهاى فإن الحبة العفلهي من أعظم المن قال الله تعالى المنيه موسى عليه الصلاة والسلام في مقام الامتنان وألقمت عليك عبة منى وقال اسمدنا مجد ليلة الاسراء في الحديث القدسي ان كنت المخذت الواهم خليلا فقد التحذير المن من الحبة المواهي وفي هذا القدد احتراس من الحبة المحدة على من المحدة المن من الحبة المناه على المناه المناه الاوامر واحتنان النواهي وفي هذا القدد احتراس من الحبة

التى تخرج العبدى الحدود الشرعية كمعبة الحلاج ونظائره عن سكروافل بفساوا أنفسهم بظواهر الشرع فانهم ملا يقتدى بهم وان كانوا كاملين في أنفسهم وقوله وردنى بفرط الحسالة أى بالحسالة والقرط المهاوم الربانية والتحليات الاحسانية البالغ الفاية في الشدة والتفني بمعنى الفنون أى العاوم الربانية والتحليات الاحسانية وهذا أبلغ من قول سيدى عربن الفارض بير زدنى بفرط الحب في لتحيرا بيدان الحيرة رعادت الى الخروج عن طواهر الشرع بخلاف سعة الفنون والعاوم فانها الورائة الكاملة السعد الانام فالحب التي توجب الحسيرة صاحبا عالم عن الخلق مشغوف بالحق لا يضاحها أحو العملية من العلق المشغوف بالحق لا يضاحها والحق من الهدداة الذي يقتدى بهم في الاقوال والافعال والاحو الوالدي المعامع بين الخلق والحق من الهدداة الذي يقتدى بهم في الاقوال والافعال والاحوال والاحوالي والاحوال والافعال المعلوم فالم والمالية والمحام المالية والمحام والمالية والمحام والمالية والمحام والمالية والمحام والمالية والمحام والمالة والمحام والمحام والمالة والمحام والمالة والمحام والمالة والمحام والمالة والمحام والمحام

مجانين الاأن سر جنوعم به عزيز على أعتام م سعدالمقل

قال رضى الله عنه

(وهسالى يار باه كشفامقدسا م لا درى به سرالمقاءمع الفنا)

أى وأعطى من فضل النواحسانات بار باه أى بار بى قلمت الماء ألفاو ألى مهاء السكت وقد وردفى السنة نظير ذلك في سماق ربادة التضرع ومن ذلك قول سمدى أبي الحسن الشاذلى رضى الله عنسه بار باه بامولاه بامغمث من عصاه أغثنا والمكشف زوال الحب عن عين القلب فيشاهد علوم الافوار وسخما تبالاسرار وقوله مقدسا أى مطهرا ومنزها عن اللبس لان الشمطان قد بدخل على بعض الاولماء في كشفهم ليسافر عا فشمكل الهسم باللوح الحفوظ هكذا معتدمن شيخنا الولف وضى الله عنه وهذا كامال السمد البكرى رضى الله عنه

وهدلى باوهاب كشفامقدسا به عن الليس بارحن فى ذال خصنا وقوله لا درى به الخ أى لا علمه علماضرور باحقيقة البقاء والفناء لان البقاء بالله والفناء في الله أخلاف ذوقيمة لا تعلم الا بالذوق و العبارة عنه مالا تفيد شدياً قال السيد البكرى وضى الله عنه

فاهدتشاهدیاس پدتقر بی په اهل الحشابالحد تفو حبوره فالرضی الله عنه

(وجدلى عمم الجم فضلاومنة \* وداوى بوصل الوصل روحى من الصنا) الما كان جم الجم و وصل الوصل أعلى من الفناء والمقاءر قى الهمارة وله وحدلى الخ واعلم أناهم مقاما بقالله الفناءومقاما بقالله المقاءوالج عوالفرق ومقاما بقالله بجرالجر ومقاما بقاله الفرق الثاني ومقاما بقالله الوصل ومقاما بقالله وصل الوصل فاماالمقام الاول الذى هو الفناء فهو استفراق العبد في الله حتى لايشهدشما سوى ذات الله ويقال الماحمه عريق في عار الاحدية وأما القام الثاني وهو المقاء فهوالر حوع بعدد الفناء الى ثبوت الا ثار بشهو دذات وصد فات المؤثرفها ويقال الماحبه غراق في عن عرالوحدة فشاهد الاحدية مشاهد الذات دون الاسماء والصفات وآثارهاوهوالفائ ومشاهد الوحدة مشاهد الذات متصفة بالاسماء والصفات مشتالات الرحامعاس الحقوانلق وهذاهوالكال بعسه فالذلك فالوالالد لمكل فناء من بقاء ومقام المقاءهذاهو المعي بالجمروالفرق فمعهشهو دمل به وقرقه شهوده اعنعه وأماجع الجم فهومقام أعلى من المقاء وهو أن باخداده الحق بعد بقائه فيسكر وفي شهو دذانه تعالى فيصير مستها كالالكارة عاسوى الله تعالى فترسم من يبقى م ذه السكرة الى الوت كالسيد البدوى رضى الله عنه ولذاك قال العارفون الهجذب حذبة استغرقته الى الابد ومنهم من ردالى العوى الدأوقات الفرائض والقمام باور الالق كالسمد الدسوقي وأضرابه والواف رضى الله عنهم فكون رحوعالته بالله لاللعبد بالعندوه فاالرحوع يسمى بالفرق الثاني وأما لوصل فهو تلذذ القلب بشهودالحق بعد زوال الخد الظلمانية والنورانيدة فاندام له الشهود بقالله وصل الوصل أى الوصل المكامل كقواهم مرالمروع بن المنفى عالمنفى كال الشي والضناه والرض والهزال الذى عمل العاشق عند هيه عن عبو به فاذواصله بشهوده داواهوالشهودعلى أتسام ثلاثة شهو دأفعال وشهودا سماء وصفات وشسهو دذات وهوأعلى الرتب فالالسيدالبكرى رضى اللهعنه

كم لافقاقت على اللذات به تعلى عليناف تعلى الذات وقال ابن الفارض وضى الله عنه

فمارب بالخل الحديث عجم به نبيك وهو السد المتواضع أنلنامع الاحماب رو يتك التي به الما قلوب الاولياء تسارع وقال رضى الله عنه أيضا

واذاسالتك أناراك حقيقة به فاسمع ولا تعمل جو ابان ترى قال رضى الله عنه.

وسرفي على النهج القو مموحدا به وفي حضرة القدس المندم أحلنا) ولما كان الوغجم الحدم ووصل الوسل هو مقام الكاملين في الحلافة المقتدى بم في السير الى الله والوسول الدورت على ذلات قوله وسربي على النهج الخ أى و بعد كال الاخلاق عاتقدم اجعلى سائرا على الطريقة القو عة التي هي طريقة المصلى صلى الاخلاق عاتقدم اجعلى سائرا على الطريق كاملافي التوحيسد داعًا أثرق فادل الهماية وسيدا عالمة والاوامر والنواهي الى غير ذلات وقوله وفي حضرة القدس الخ أى و بعدا عام سيرنا الدل في الدنيا في الذي يقال له حضرة القدس وفيه المنان آخر الن حضيرة وحفيرة المهم في النابي المنافي المنافي المنافي والمنافي الله عناف المنافي الله عنافي الله عنافي الله عنافي الله عنافي الله عنافي الله عنافي الله عنه المنافي الله عنه القدى المنافي الله عنافي الله عنه عنافي الله عنه المنافي المنافي الله عنه المنافي الله عنه المنافي الله عنه المنافي الله عنه المنافي الله المنافي المن

(ومن علمناباودو: عدرة به بهانات الاقرام من الدى بدرك به الماكان من خلقه رضى الله عنه الحسالة المالة الماكان من خلقه رضى الله عنه الحسو وصل الوصل أفر دالفيم فيه لنفسها علما علمت عما تقدم أنه لم يضع دعوة في هدفه القصيدة الاوهوم تخلق بهاوا عاوضهها أهما الاتباعة اقتداء بالدعو ات الواردة في السنة وعم هنالاتها عه فقال ومن علمناالخ أى وأحسسن علمنامن فضالة بنفحة من عندل المحقوم الصالحين الذين ساروا قبلنا المسلو بلغوا المناهن فضالة بنفحة من عندل المحقوم الصالحين الذين ساروا قبلنا المسلو بلغوا المناهن فضالة بنفحة من عندل المحقوم الماكون المناهم المناهم

واذاالهناية صادفت عبدالشرا بد نفذت على سادانه أحكامه وفي الحديث انسه في أيام دهركم الفعات فنعرض الهاو فال سمدى عبدالفي النابلسي رضي الله عنه

رب شخص تقود الاقدار ب المعالى ومالذال اختيار فالدرض الله عنه

(وصدل وسدل سددى كلفة به على المعانى خدر البرايا نبينا وصل على الاملال والرسل كاهم به وآلهم والصب جماوعنا وسدلم علمهم كلا الركة والرسل كاهم به تباركة باألله ربى الدالنا)

ختم كتابه بالصلاة والسلام على سيدالانام لانه باللاوال ووسدلة الطلاب رجاء لاحابة الدعوات ومكافأة لفضله علمنافى جميع اطالات والصلاة من الله الرحمة المقرونة بالتعظيم وعماسواه نضرع ودعاء والسلام من الله العدة بأن عدمه بالكادم القديم كاعي أحدناضه أوالامانومن العسد الدعاء بذلك وقوله سدى منادى حذفهمنه باء النداء أى باسمدى وقوله كل لحة تنازعه كل من صل وسلم واللمعة اللعظة وهوكناية عندوام الصلاة والسلام وتوالمها واستفراقهما جمع الازمان وقوله على المصطفى تنازعه الفعلان أيضا والصطفى الخنار وفيه اشارة الى قوله صلى الله عليه وسلم ان الله اصطفى كذانة من والداسمه مسل واصطفى قريشامن كذانة واصطفى بى هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم فأناخمار من خمار وخير أصله أخير أى أفضل الخاق على الاطلاق ونبينا بدل أوعظف سان على الصطفى والضمير عائد على أمتهوا عاأضم لفهرهم لكونه خصمهم وسالته مباشرة فلاينافى أنهنى الانساء وأعمهم والاملاك جع ملك بفتح اللام وأصله مألك من الالوك وهو الارسال أخرت الهدمزة عن اللام عمد فت فصاره لك وهي أحسام نور المة لا توصف تدكورة ولا أنوثة ولاتأكل ولاتشر بولاتنام عبيد مكرمون لابعصون اللهماأمرهمم ويفعلون مايؤمرون وهم أكثر مخاوفات الله عددا فال تعالى وما بعدود ربانالاهو ينتظرون بأعالهم رضاالله والمنعرويه وجهمالكر مفالاتنو فلايتنعمون عنةولا يعذبون بنارفدخولهم الجنة والنارعلى حدسواء فلذا كان منهم خزنة لجنة

وسونة المار اسكنون العالم العالى و ينزلون الارض المدير الامورااتي أفا هم الله في ارؤساؤهم أر بعة جبر يل ومكائيل واسرافيسل وعزوائيل في بريل موكل بالوحى ومنكائيل موكل بالارزاق واسرافيل موكل بالمو وعزوائيل موكل بالارواح ومن سبمالكا مجمعاءلى ملكيته فقل كفر ينشكا ونباله ورافير الدنية ولا تحكم عليم عليم المعود وقوله والرسل جعرسول وفيه حذف الواومع ماعطفت أى والانباء وكاهم ما كيدوالرسول انسان دكر حراً وحى اليه بشرع وأمر بتبليغه فان فيؤمن ون ألفا وقيل ما ثنا ألف وأربعة وعشرون ألفا لانبياء ما ثة ألف وأربعة وعشرون ألفا وقيل ما ثنا ألف وأربعة وعشرون ألفا الرسل منهم ما ثنا ألف وتعلق والمسانة عشراً وثلاثة عشراً وثلاثة عشراً وثلاثة عشراً والمسلمة وتعملا بهن ذكر في القرآن منهم وهم خسة وعشرون عمانية عشر في الانعام و باقيم معمد وآدم وصالح وشعب منهم وهم خسة وعشرون عمانية عشر في الانعام و باقيم معمد وآدم وصالح وشعب والدريس وذوال كفل وهود وقوله وآلهم مالخ أى أفار ب كل الرسلين أو الا تباع والحياب مقرا والعماني مؤمنا ومات على دالم والعماني ما القرون قال في الخوهرة

وعبه خيرالقرون فاسمع به فتابع فتابع لمن تبع وخمرهم في الفضل كالخلافه وأمرهم في الفضل كالخلافه يالهم قوم كرام رو به عدم ست عام المشر فاهل در المظيم الشان به وأهل احد فبيعة الرضوان

وقوله جعاطالمن الآلوالعب أى طل كون مع جمعافه ي قدة وقوله وعما أى احمل الملاة شاملة المنابطريق التبع خير تلامن خلقل لان الصلاة شاملة المنابطريق التبع خير تلامن خلقل لان الصلاة لا تحور على غير الانبياء والملائكة الاتبعا وقوله وسلم علم مأى على من ذكر من ملائكة ورسل وآلو وعم وعلما معهم وقوله كلا قال قال قال طرف اصل وسلم الاخترين أى كلا دعاداع بقوله تباركت المن وقد منهارض الله عنه بالشكر الذي ابتدا هابه على عادة الشهراء وتسمى القصدة اذذاك محموكة الطرفين وقيه حسن اختنام لاختنامه بالثناء

على الله كالد أنه ورجوع الهولشكره الشهوده من ربه انه المدرة والمنتهدي هو الاقل والا تحرو الفاهر والباطن ألا الى الله تصر الاموروا لجدالله رب العالمين وصلى الله على سيد ناشحد وعلى آله وصعيمه وسيلم وقد شم تسو بدها الهالار بعاء المارك آخر المه من رمضان سنة تسم عشر فاعد المائمين والالف من هيرة من له العزو الشرف صلى الله عليه وعلى آله وأصابه واتباعه وأحباله وأشماعه أجعين آمين

\*(يقولراجىغفرانالساوى مجدالزهرىالفمراوى)\*

تعميدك مامن أحمى كلَّى عددا وأنطق ألسينة الكائنات مان الولار ال الهامنةردا نحمدك وان عزناعن القمام واحسحدك ونستمنعك هداية آخذة بالدينااني جرارشدك ونسألك دوام الصلاة والتسلم على عن عناسل الوسوم من حضر تانبال وفالرحم سيدنا عدوعلي آله وأعدامه وكلمن عمل عسم أوتعلى بالنسبة لجناله (أمابهمد) فقدتم عمد وتعالى طب ع هذين الكنابين اللذي لدفقت أنوارهما وعشركانهما وذاعت أسرارهما وكمفلاوناسم ردمهما وناظم عقددوهرهما العلامةالفاضل والاستاذالكامل فدوةالسالكن وم في السائر من أو الارشاد الشيخ أحسد الصاوى اللوني أخرل الله ا الرضوان وأعلى درحثه فعلمن من الحنان وذلك بالمطمعة المعنمه عصم الحروسة الجمه بحوارسسمدى أحد الدردس قريبا من الجامع الازهر المسعر ادارة المقدّة لعقو ربه القدر أجد البابي الحلي ذي العز والتمصر وذلكفرسم الثاني سنة ١٠٠٨ عريه على صاحبا أفقل الصلاةوأزكى 442

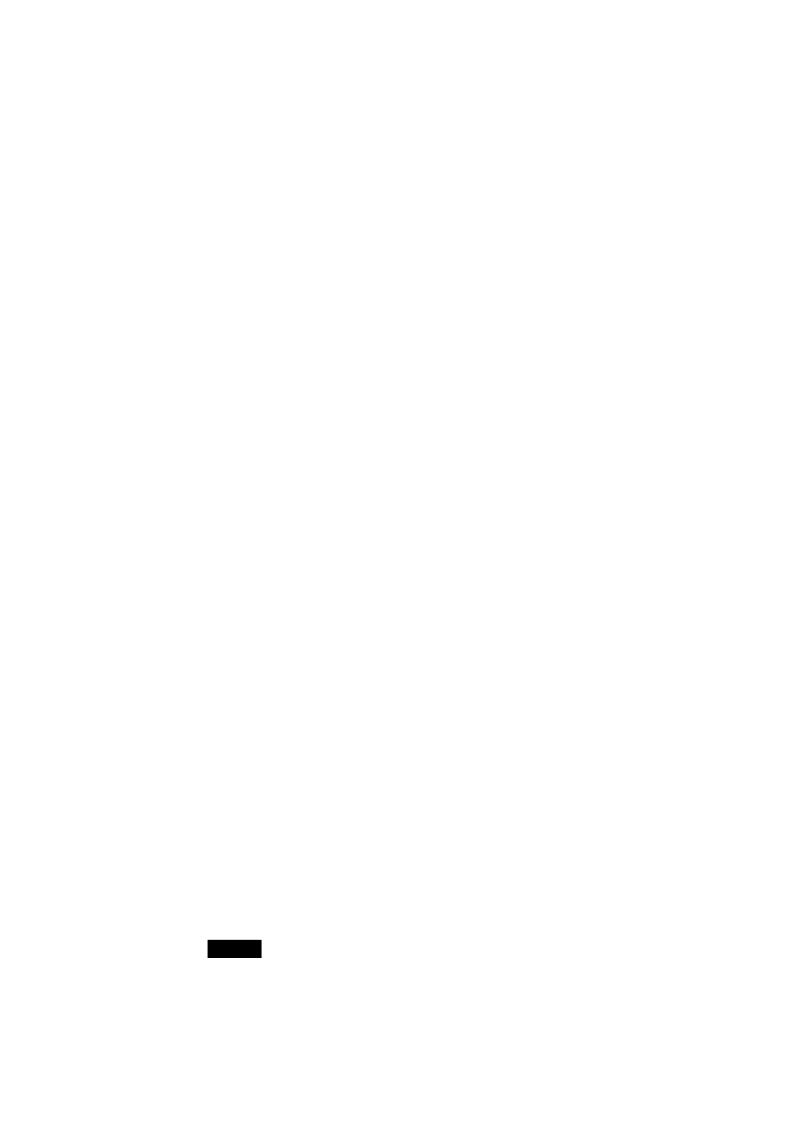

## \*(فهرست كتاب الاسرار الربانيه على الصاوات الدرد يزيه) \*

dà. S

و المالكات

م أول المسعات العشير

ام صنفة عنه الاسلام الفرال

ا عرفهسدى أحدالبدوى

٧٦ صيعةسدك عبدالسلام نياساس

عم صلافسيدى الراهم الدسوقي

وم صيفة أولى العزم

اوم صيغةاللائكة

۲۶ صمةوحدت على عرعطالفدرة

٧٣ صبغة السعادة

٨٧ صعةمالةالعاة

امم صفقالونا

المم صيفة الرؤف الزحم

وم صدقة الفاتح لسدى عدالبكرى

ه ع صفة النور الذائى لابى الحسن الشاذلي

اع صعة كرم الاصول

اع صبغة أهل العاريق المشهورة بالكالية

13 conse Kiela

ع عديقة مع بالكالية أنفا

ع عسمة الوصال

عع صفة العلب القاهرى والباطئ

وع صبغة العالى القدر

مه حوف الطاء المهماة و فيه أربع صلوات مهر حوف الفاء المشالة و فيه خلات صلوات و مه فالفين المهمة و فيه خس صلوات و مهاله الفاء و فيه أربع صلوات و مهاله المائل و فيه أربع صلوات و مهاللا موفيه أربع صلوات و مهاللا موفيه أربع صلوات و مهاله و فيه المائل و فيه المائل و مهاله المائل و فيهاله و فيهالها و فيهاله و فيهاله و فيهالها و ف

後(ご言)※

وع صيغة الاطف اللق ارع صبغة الطف الاخرى المه صغفامهات المؤمنين وع مستقالطاه والملهر المه معققالوسمانوالفضالة ٨٤ صيعة العتوية على خس ملوات ٩٥ صيفة محتوية على أربع صاوات ره صيفة محتوية على صلاتين و حرف الهمزة و محرف الباء و محرف الباء ا ٥٩ حف النام ا ، حض الحيم ا ا د حف الحاء اعهر حوف الخاء المجة سر حف الدال المولة ٧٧ حرف الذال المتحة ٧٠ حوف الراءوفيه خس صلوات ٦٨ حوف الزاى وفيه أربه صاوات مرح حرف السين الهملة وقيع أربيم صاوات م معن الشين المعمة وفيه أربع صاوات ٧٠ حرف الصادالهم له وقد مثلاث صاوات ٧٠ حرف الضاد المجمدوف وفيه فرس صاوات